

مزاهب وتنخصيات

مراعلام الاستلام

انورالجندى

اليوم والأمة العربية في خضم معركة الوحدة والقوة والحرية ، نتطلع الى معالم البطولة في حياة هذه الصفوة من رجالتا ، هذه البطولة التي قامت على الايمسان الصادق بالاهداف الرفيعة والمثل العليا والقيم الانسانية ،

أنور الجندي

« رأيت قوما الموت أحب اليهم من الحياة والتواضع أحب اليهم من الرفعة ، ليس لأحد منهم في الدنيا رغبة ولا نهمة ، أميرهم كواحد منهم ، ما يعرف كبيرهم من صغيرهم ولا السيد من العبد ، وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف أحد منهم »

(قالها الجندى المجهول ردا على سؤال المقوقس)

## تصديب

### مِسم الله الرحمن الرحيم:

شغلت نفسى بالدراسات العربية والاسلامية عشر سنين • قرأت خلالها عددا كبيرا من أمهات الكتب القديمة والحديثة والمجددة ، ولقد هدانى ايمانى بعظمة النفس العربية أن أقدم لها نماذج من (أعلام العرب والاسلام) الذين كانوا مثلا أعلى في الفكر والحكم والحرب • من الذين مازالوا الى اليوم منائر تهدى الى الحق والقوة والعدل ، وترسم لنا الطريق الى الفد العظيم المأمول ، الذي تتكشف بشائر فجره ، وتتوالى علائم مشرقه •

ذلك أننا نؤمن بالسبيل الوسط ، لا ننحرف الى مذاهب الشرق أو مذاهب الغرب ، هذا السبيل الذى تتأكد فيه شخصيتنا العربية فى ملامحها القوية الواضحة ، هذه الملامح التى تستمد عناصرها الأصيلة من أمجادنا وتراثنا وتاريخنا من ناحية ومن الحضارة الانسانية فى أرقى عاومها و فنونها واختراعاتها من ناحية أخرى ، يمتزج ذلك كله ويتداخل فلا يطغى طرف منه على طرف ، ولا يذهب بنا الى محرو شخصيتنا بالنوبان فى مسادية الحضارة ، ولا يتوقف بنا الى حدود ماضهينا وحده بتجميد صورتنا ، وانما نقف موقف المرونة فى التلقى والمزج والإذابة فى كياننا ، فنتجدد دائما ، ولا نتوقف أبدا ، ونجرى مع تيار التطور شهيخصية واضحة وقوة فاعلة تؤثر ولا تخرج عن نطاق كيانها الحالد الباقى على الزمن ،

ولقد آمنت أيضا بأن الزمن قد دفع الناس الى السرعة ، ولم يعد لدى القـــارثين من الوقت ما يمكنهم من استيعاب البطولات وهم لذلك يؤثرون المختصرات التى يمكن أن تقدم عصـــادات مركزة ، حديثة العرض ، سلسة العبارة ، جيدة الآداء عن البطولات ، لذلك آثرت أن أقدم أكبر مجموعة من صور الاعلام بسيطة مركزة ، وفق أحدث أساليب كتابة التراجم وفى ضوء علم النفس ،

وقد رأيتنى أقف طويلا عند « البطولات ، فى حـــدود المثل الأعلى · وبهرتنى مواقف رائعة تجلت فيهــا عظمة الشخصية عندما تحقق نصرا أو تحول تاريخا أو تدك قديما باليا · أو تمزق ماضيا مهلهلا ·

لذلك حاولت أن أرسم لهؤلاء الاعلام صورة نفسية : من أعماق الحياة وغاية رجسائى أن أكون قد وفقت فى محساولة دراسة الشخصية العربية فى هذه الصور ، وفق الأسلوب الحديث فى دراسة التراجم وكتابة السير والله الموفق .

#### ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه •

# عمربن الخطاب

عن نافع أن رفقة من التجار قدموا المدينة فذهب عبر بن الخطاب وهو خليفة يحرسهم ومعه عبد الرحمن بن عوف فسمع بكاء صبى فتوجه عبر بعو أمه ، وقال لها : اتقى الله واحسنى الى صبيك ، ثم سمع بكاءه مرة ومرة ، فلما كان من آخر الليل سمع بكاءه فأتى أمه فقال : ويحك ، انى لأراك أم سوء ، مالى أرى أبنك لا يقر منذ أول الليل؟ قالت : قد أضجره منذ أربع ليال أمر الفطام ، قال : ولم ؟ قالت لأن عمر لا يغرض من بيت المال الا للطفل الفطيم ، قال لها لا تعجليه ، فصلى الصبح وما يستبين الناس قراءته من غلبة البكاء ، فلما سلم قال : يا بؤسا لعمر ، كم قتل من آولاد المسلمين ، لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام فاننا نفرض لكل مولود ،

تلك صورة من جوانب شخصية عمر تمثل « اليقظة ، وهذه صورة أخرى ·

بينما كان عمر بن الخطاب يخطب بالمدينة خطبة الجمعة : التفت من الخطبة ونادى : « يا سارية بن حض ! الجبل الجبل • ومن استرعى الذئب ظلم » • فلم يفهم السامعون مراده ، فلما قضيت الصلاة سأله على • فقال عمر : أوسمعت ما قلت ؟ لقد وقع فى خاطرى أن المشركين هزموا اخواننا وأنهم يمرون بجبل فأن عدوا اليه قاتلوا من وجدوه • وأن جاوزوه هلكوا ، فخرج منى هذا الكلام • ثم جاء بعد من ميدان القتال من ذكر أنهم سمعوا صوتا فى تلك الساعة يشبه صوت عمر يقول « يا سارية الجبل » قال فعدلنا اليه ففتح الله علينا •

وهذه تمثل و الالهام ، ٠

مر عمر في سوق المدينة فرأى اياسا بن سلمة معترضا في طريق ضيق فخفقه بالدرة ، وقال له: أمط عن الطريق يابن سلمه .

ثم دار الحول ولقيه في السوق • فسأله : أردت الحج هذا العام ؟ قال نعم يا أمير المؤمنين • فأخذ بيده وأعطاه ستمائة درهم • وقال يابن سلمة استعن بهذه وأعلم أنها من الحفقة التي خفقتك بها عام أول • قال أياس : يا أمير المؤمنين ما ذكرتها حتى ذكرتنيها • فأجابه عمر : أنا والله ما نسيتها

وهذه صورة د الوفاء ، •

ساوم مرة رجلا على فرس يريد أن يشتريه منه فركبه ليجربه فعثر الفوسوكسرت شاقه فقال الرجل: خذ فرسك . فأبى الرجل، فطلب منه عمر أن يختار حكما يتخاصمان أمامه · فاختار صاحب الفرس ( شريحا ) فتحاكما اليه فقال : يا أمير المؤمنين : خذ ما ابتعت أو رد كما أخذت · فأجاب عمر : وهل القضاء الا هكذا : سر الى الكوفة قاضيا ·

وهذه صورة « العدل » ·

قال على بن أبى طالب رضى الله عنه:

ما علمت أن أحدا من المهاجرين هاجر الا متخفيا ١ الا عمر بن الخطاب فانه لما هم بالهجرة تقلد سيفه وتنكب قوسه وانتضى فى يده سهما واختصر عنزته (عصا لها زج كالرمح الصغير) ومضى قبل الكعبة ، والملأ من قريش بفنائها • فطاف بالبيت سبعا متمكنا • ثم أتى المقام فصلى • ثم وقف على الحلق واحدة واحدة يقول لهم : شاهت الوجوه ، لا يرغم الله الا هذه المعاطس • من أراد أن يثكل أمه أو يوتم ولده أو يرمل زوجه فليلقنى وراه هذا الوادى •

وهذه صورة « الشجاعة » •

ومن هذه الجوانب تبدو صورة عمر : قوية عادلة وفية يقظة ملهمة · الشهدخصية القوية المدلة بقوتها حين تنتقل من صف الى صف ، وهى تحمل نفس الايمان المكين ، وتندفع في الطريق الى كل مكان جلست فيه بالاسلام .

وهو هو الانسان الممتلز طوال حياته ، صاحب الشخصية الواضحة القوية التى كانت تقول رأيها فى وضوح ولا تبالى أن تختلف مع الرسول نفسه · وقد كان عمر مهيبا حتى كان الرسول يهابه ويحترم رأيه ·

عندما وقع الرسول عقد الحديبية وقفل عائدا مضى عمر فحاذاه وأخذ يراجعه ويقول له: يارسول الله انعطى الدنية فىديننا . ولم يسترح حثى قال له اننى رسول الله ولن يضيعنى الله أبدا .

وروى عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه • قال استأذن عمر على رسول الله وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن • فلما استأذن عمر قمن يبتدرن الحجاب • فأذن له الرسيول فدخل • والرسول يضحك فقال عمير : أضحك الله سنك يا رسول الله • قال : عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندى لما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب • قال عمر فأنت يارسول الله كنت أحق أن تهاب • فقال عمر : أي عدوات انفسيهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله ؟ قلن : نعم • أن فيك غلظة • قال النبي : يا عمر والذي نفسي بيده : ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا الاسلك فجا غيره •

وهو الذي لم يغنه في الحمر البيان الأول • وطفق يسأل حتى نزل

فيها بيان شاف . واشار بقتل الأسرى في بدر وخالفه الرسول وابو بكر. ونزل القرآن موافقا رايه (١) ·

وهكذا كان واضح الشخصية في حياة الرسول يشير عليه ويراجعه ويعلل رأيه ولا يرجع حتى يقتنع · وقال الرسول عنه : « أن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه » ·

وكان الى هــذا جرىء الرأى فيه عاطفة حـــادة لا يحب الوسط من الأمور •

عندما رأى أبا سفيان فى معسكر المسلمين ليلة فتح مكة دخل على الرسول يطلب اليه أن يأذن له بقتله • وكذلك فعل فى كل موقف رأى فيه هجوما على الاسلام أو الرسول •

وبلغ من جرأته أنه عندما جاءت الرسول غمرة الموت دعا بطرس يملى على المسلمين كتابا قال: أن النبى غلبه الوجم وعندنا كتاب الله •

ولكن اندفاعه ذلك لم يكن يمنعه من أن يخطى : لما توفى رسسول الله بكى الناس فقام عمر خطيبا فى المسجد فقال : لا اسمعن أحدا يقول أن محمدا قد مات ، ولكنه أرسل الله اليه كما أرسل الى موسى بن عمران ، والله الى لارجو أن تقطع أيدى رجال وارجلهم يزعمون أنه قد مات . وأقبل أبو بكر فأسكت عمر وتلا الآية : « وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفانمات أو قتل انقلبتم على أعقابكم » هنالك لم تحمل عمر رجلاه وهوى الى الأرض .

ومن قوة شخصيته أنه اعترف بخطئه عندما وقف يقول: لا تزيدوا مهور النساء على اربعين أوقية • قالت امرأة: ان الله يقـول: « وآتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا » قال عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر •

وظل عمر معروفا بوضوح الراى وقوة العاطفة ، والطبيعة الزاهدة. حتى ولى الخلافة فعرف بالعدالة المطلقة التي بلغت غايتها وحدودها • والتي امتدت الى أهله قبل الناس جميعا • فكان من نصيبهم مضاعفة الجزاء في العقدوبة والدرجات الأقل في العطاء • فلم يول عمر أحدا من أهله ابان خلافته . ولكنه عندما أقام الحد على ابنه ومات قبل أن يتم ، أمر أن ستوفى وهو ميت .

وكان بعيد النظرة ، أكسبته الحياة خبرة وتجربة عميقتين · قال رجل لعمر: أن فلانا رجل صدق ، قال : هل سافرت معه أو التمنته ؟ قال لا · فقال : لعلك رأيته يرفع رأسه ويخفضه في المسجد ·

<sup>(</sup>۱) وذلك في مقام ابراهيم ، وفي الحجاب ، وفي تحريم الخمر حين قال : اللهم بين لنا في الحمر فانها تذهب المال والعقل فنزل قوله تعسالى : ديسألونك عن الخمر ١٠ الخ ، فقال : اللهم بين لنا في الحمر بيانا شافيا فنزل قوله فحرمت في الصلاة فقال : اللهم بين لنا في الحمر بيانا شافيا فنزل قوله تعالى : د انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشميطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، وموافقته في ترك الصميلة على المنافقين وفي الاستئذان وموافقات أخرى كالأذان وغيره

وكان يكره المفالاة حتى فى العبادة . لما رأى شابا منكسا راسه فى المسجد صاح به : ارفع راسك فان الخشوع لا يزيد على ما فى القلب - وقال للرجل المنطوى فى ذلة بعد أن علاه بالدرة : لا تمت علينا ديننا ·

وكان واضحا في ايمانه ، قويا ، لا يقبل الاكل صريح وحق ، لما قبل الحجر الاسود قال : اني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك .

وكان عمر خشنا شديدا ، ضرب المثل في الحشونة والشدة • قال عمر : والله انا كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا • حتى أنزل الله تعالى فيهن ما أنزل الإوقسم لهن ما قسم . فبينا أنا في أمر أنتمره ، أذ قالت لى امرأتي : لو صنعت كذا وكذا فقلت لها : وما لك أنت وهذا • فقالت لى عجبا بابن الخطاب : ما تريد أن تراجع أنت وأن ابنتك لتراجع رسول الله حتى يظل يومه غضبان •

وقد كان عمر يحب الغناء ويطيل الاصغاء اليه ولكنه كان ورعا • روى أنه بهينما كان متجها الى مكه في جوف الليل سمع صوتا يغنى فما زال يوضع راحلته حتى دخل بين القوم يسمع الى مطلع الفجر • ثم قال للقوم: ايه قد طلع الفجر ، اذكروا الله •

ولما ولى عمر بن الخطاب الخلافة صعد على المنبر وقال: اللهم انى غليظ فليني لاهل طاعتك بموافقة الحرق وارزقني الشدة على أعدائك وأهل الدعارة والنفاق واللهم انى شحيح فسنخنى في نوائب المعروف قصدا من غير سرف ولا تبذير و

بلغنى أن الناس هابوا شهدتى · وخافوا غلظتى · وقالوا : كان عمر يشتد علينا وأبو بكر والينا دونه ، فكيف اذا صارت الأمور اليه ؟ ومن قال ذلك فقد صدق · كنت سيفا مسلولا حتى يغمدنى أو يدعنى فأمضى · فلم أزل معه كذلك حتى قبضه الله · ثم انى وليت أموركم · فاعلموا أن تلك الشدة ضوعفت ولكنها انما تكون على أهل الظلم والتعدى · فأما أهل السلامة والدين والفضل فأنا ألين لهم من بعضهم لبعض · فاذا غبتم فى البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعوا اليهم ولكم على ألا أجتنى شيئا من خراجكم الا فى وجهه ·

وقد وفي عمر لمهام عمله تحاكم أصدق وفاء حتى يروى على ابن أبى طالب فيقول: رأيت عمر على قتب ( بعير ) فقلت يا أمير المؤمنين: أين تذهب؟ فقال: بعير ند ( شرد ) من ابل الصدقة اطلبه • فقلت لقد اذللت الخلفاء من بعدك • فقال عمر: يا أبا الحسن لا تلمني • فو الذي بعث محمدا بالنبوة لو أن عناقا ( عنزا ) ذهبت بشاطىء الفرات لسئل عنها عمر يوم القيامة •

وكان لا يشخله الا الولاة يتخيرهم ويسال عنهم: قال لأصحابه مرة: دلونى على رجل استعمله • قالوا: وما شرطك فيه • قال : ١:١ كان في القوم وليس أميرهم كان كأنه أميرهم ، واذا كان أميرهم كان كأنه رجل منهم

وكان اذا ولى واليا كتب عليه العهد الا يركب برذونا ولاياكل نقيا ، ولا يلق ، ولا يغلق بابه دون حاجات الناس .

وكان يقول: أشقى الولاة من شقيت به رعيته ٠

وكان غيورا على الناس يدفعهم ويحول بينهم وبين الشر: يتول: انه قريشا تريد أن تكون مغويات لمال الله تعالى • أما وأنا حي فلا • الا أني آخذ بحلاقم قريش عند باب الحرة أمنعهم من الوقوع في النار •

وقوله: انما مثل العرب مثل جمل أنف اتباع قائده فلينظر قائده حيث يقود · أما أنا فورب الكعبة لاحملنهم على الطريق ·

وكان رايه فى الرجال عميقا بعيد المدى ـ يقول: الرجال تلائة رجل ذو عقل ورأى فهو يعمل عليه ، ورجل اذا حزبه أمر أتى ذا رأى فاستشاره ورجل حاثر لا يأتى رشدا ولا يطيع مرشدا ، وقال يوما لمن حوله : ارايتم اذا استعمت عليكم خير ما أعلم ثم أمرته بالعدل أكنت قضيت ما على ؟ قالوا : نعم . قال لا . حتى أنظر في عمله ، أعمل بما أمرته أم لا .

وله فی أمر الحرب والجیوش المحساریة مواقف تدل علی مدی یقظته وصدق عزیمته وایمانه و یقول لسعد بن آبی وقاص : ترفق بالمسلمین فی سیرهم ولا تجشمهم مسیرا یتعبهم ولا یقصر بهم عن منزل یرفق بهم حتی یبلغوا عدوهم و والسفر لم ینقص من قوتهم و واقم بمن معك فی كل جمعة یوما ولیلة حتی تكون لهم راحة یحیون بها أنفسهم و

وكان يكتب لكل قائد من قواده : صف لنا منازل المسلمين والبلد الذي بينكم وبين المدائن ، صفه كأنى أنظر اليه واجعلنى من أمركم على الجلية .

ویقول : « أنت الشناهد وأنا الغائب • والشـــــــاهد یری ما لا یری الغائب » •

ولما زار أبو سفيان ابنه معاوية والى الشام ورجع من عنده دخل على عمر ، فسأله عما حمل معه من الشام فأنكر أبو سفيان أنه أحضر معه شيئا • فمد عمر يده الى أصبع أبى سفيان وخلع خاتمه ثم أعطاه لرسوله وقال له: اذهب الى هند زوجة أبى سفيان وأعطها هذا الحاتم ، وقل لها ان أبا سفيان بعثنى فيما أحضره معه من الشهام فصدقت هند وسلمته خرجين فيهما عشرة آلاف درهم ، فطرحهما عمر في بيت المال •

وكان من فرط حرصه على العدل يأتى مجزرة الزبير بن العوام ومعه الدرة فان رأى رجلا اشترى لحما يومين متتابعين ضربه بالدرة وقال: الاطويت بطنك يوما •

وقد جعل موسم الحج موسما عاما لمحاسبة الولاة · ووضع نفسه مثلا لولاته فقال : لا يحل أمس من مال الله الاحلتان : حلة للشبتاء وحلة للصيف وما أحسج به واعتبر وقوتى وقوت أهل كرجل من قريش ليس أغناهم ولا أفقرهم ، ثم أنا بعد ذلك رجل من المسلمين ·

وقد كان حفيا بالفقراء يقول: يا معشر الفقراء ارفعوا رءوسكم فقد وضح السبيل فاستبقوا الخيرات ولا تكونوا عيالا على المسلمين .

ويقول: لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لاخذت فضول أموال الاغنياء فقسمتها على الفقراء •

وكان عمر متواضعا خشنا لا يحب المظاهر البراقة ولا يتعالى ، فيه زهادة واضحة ، عندما قدم الى الشام كان يركب حمارا تبادل ركوبه مع خادمه وعليه جلباب ،

وكان يستطلع أنباء المحاربين فيخرج من المدينة ويوغل في الطريق حتى يلقى من يسأله • ولقى مرة رجلا قادما من فارس فسأله عن المسلمين فذكر له الرجل انتصارهم واستشهاد النعمان بن مقرن فهاله النبأ ، وآدته المصيبة فبكى ونشيج • فلما رأى الرجل ما دهاه أراد أن يخفف عنه فقال يا أمير المؤمنين : ما قبل بعده من رجل يعرف وجهه (أى من سواد الجند ليس فيهم قائد) فلم يشغل عمر بكاؤه على النعمان من الرد عليه فقال : لكن الذي أكرمهم بالشهادة يعرف وجوهم وأنسابهم !!

وهو مثل للاناة . قيل له رجل ارتد . قال فماذا فعلتم به ؟ قالوا: قتلناه • قال : هلا أدخلتموه بيتا وأغلقتم عليه وأطعمتموه كل يوم رغيفا فاستتبتموه ، فأن تأب والا قتلتموه • اللهم أنى لم أشهد ولم آمر ، ولم أرض اذ بلغنى •

وكان لا ينام الليل ويقضى يومه يقظا · بعث أحد الولاة رسولاً الى عمر فلما وافي المدينة ليلا قال : أنام في المسجد حتى اذا أسفر الصباح أبلغت الرسالة · فلما دخله سمع صوتا خافتا يناجى فقال السلام عليك يا أخا العرب ·

فقال عمر: من !!! يرحمك الله • قال انى رسبول والى مدينة كذا الى المي المؤمنين • قال له : تمال هنا وقل ما عندك • أنا عمر • فعجب الرسبول وقال له عمر : بئس ما ظننت يا أخى كيف أكون مسئولا وأنام • والله لو نمت نهارى لضيعت الرعية ولو نمت ليل لضيعت نفسى •

وفى معنى القوة فى شخصية عمر حديث الرسول عنه: أريت فى المنام أنزع بدلو يكرى على قليب فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين نزعا ضعيفا. والله يغفر له ، ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربا • فلم أر عبقريا يغرى قريه حتى روى الناس وضربوا بعطن» . وقد تحققت نبوءة الرسول فى حكمه الطويل • وقد كان عمر مطبوعا على الحق لا يهاب فيه أحددا • وموقفه مع ابن عمرو بن جبله بن الايهم وأبى سيفيان يعطى المشل فى ذلك • ومن حسابه لنفسه أنه حرم على نفسه الطعام عندما أصليات المسلمين المجاعة ، واكتفى بالزيت حتى اسود لونه •

وكان يمتنع أن يأخذ من بيت المال قرضا حتى لا يتركه الناس له اذا مات قبل أن يسدده • وقال بئس الوالى أنا ــ ان شبعت ــ والنـــاس جياع •

وقد أمن الناس منه طابع الشدة والصرامة حتى ليقول للرجل مرة اننى أكرهك فيقول له : هل ينقص ذلك من عطائى ؟ فاذا قال له عمر : أن لا ، قال الرجل : اذن لا يبكى على الحب غير النساء • وهذا معنى من معانى التجرد الخالص الذى يفصل بين العواطف والحقوق •

وكان يحصى ثروات الولاة قبـل أن يوليهم ثم يحاسبهم كل عام ويدعوهم أن يحضروا إلى المدينة نهارا . ويسأل عنهم أهل أقطارهم فى مواسم الحج ، ويرسل اليهم من يتعرف أعمالهم . ويحرق باب البيت الذى بناه سعد بن أبي وقاص والى الكوفة ويقول له : أن بيت الوالى لا باب له ..

وكان قد عزم على أن يزور الاقاليم كلها ليتعرف حاجات الناس واعمال الولاة ، لولا أن أدركه الموت ، وقد حاسب خالدا واقتسم معه نعايه ، كما حاسب عمرو بن العاص وأبا هريرة .

وله قصص فى البحث عن الرعية ليلا • وقصته مع أم الطفل الرضيع ومع بائعة اللبن التى كانت تخلطه بالما • والزوجة التى غاب زوجها فى الحرب • والمرأة التى كانت توقد للاطفال على الماء حتى يناموا • ويذهب بنفسه فيحرس التجار الذين يقدمون ليسلا • ولا يعهد بهم الى غيره • ويعالج ابل الصدقة بنفسه ويمر على بيوت الغائبين فيسأل ويقرأ البريد ويكتب لهم الردود • ويشترى لهم حاجتهم من السوق •

وقد قضى للطفل منذ أن يولد ، وأعطى العاجز ولو كان يهوديا . وفرض للمولود اللقيط ، وأمر بأن يعود المحاربون بعد فترة الى أهليهم . وكان لا يقضى بالحد الا بعد أن يستنفد كل أسباب الشك في القضية . وكان يحاول أن يجد مندوحة عنه ويقول : « أذا رأيتم أخسا لكم زل زلة فسددوه ووقفوه وادعوا الله أن يتوب عليه » •

وهو كحاكم يغار على المرأة ويرفض اقامة الشاب الذى ناجته المرأة أن يبقى بالمدينة ، ويغسار من كل ما يختلف مع طبعه • فقد خفق بدرته الرجل الذى رآه يتبختر فى الطريق وآخر يتكلف الخشوع فى المسجد كما ضرب بالدرة الامة التى رآها تتشبه بالحرائر . وساوم الحطيئة على ترك هجاء الاعراض فى مقابل ثلاثة آلاف درهم .

ومن قوله: من كتم سره كان الخيار في يده · أعقل الناس أعذرهم اللناس ، من لم يعرف الشركان أجدر أن يقع فيه . اشكو الى الله ضعف الأمين وخيانة القوى ، لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا . تفقهوا قبل أن تسودوا • ارووا الاشعار فانها تدل على الاخلاق •

ولقد حكم عمر عشر سنوات كانت من أبرز سنوات الاسلام حيساة وجهادا وقوة ، جمع القرآن بعسسد أن استحر القتل في القراء • فتع في عهده العراق والشام ومصر •

وترك ذكرا ضخما وصورة جبارة للحاكم العادل ٠

### 

# على بن أبي طالب

تعطيك أحداث حيساته منذ فجرها الى نهايتها صبورة « الورع » مظهرها هذه الزهادة المؤمنة مع الشبجاعة التي لا تحس معها ميلا الى الطمع في الوصول الرخيص .

رهو على صفته من « الورع » لا يتحول مع الزمن • ولا يترك شعيرة من شعائر خلقه أو شميلة من شمائل طبعه في سبيل مواجهة موقف من المواقف بالغدر أو الحداع أو بالحيلة •

وقد تغيرت الدنيا بعد عمر ولكن عليا لم يتغير واختلفت وســـائل الناس فى فهم الامور وقبولها والاقتناع بها وبقى هو على طابعه من الشجاعة والمروءة والعدل ، لا يحيد ولا يمالىء ولا يحابى فى الحق الذى اعتقده ٠

لا يعرف البغى ولا يغدر بخصمه قبل المعركة ولا في خلالها فاذا التصر عليه عامله بخلق السماحة والمروءة ، وهو مع ثقته بأنه على الحق ، وقدرته الحربية على الظفر لا يبدأ بخصومة ويجنع الى السلم ويقبل رأى أنصاره •

ولى الجلافة والدنيا من حوله مضطرمة بالفتنة والحلاف والصراع . ولكنه ظل على طبيعته واستعداده محتفظا بمثله العليا يريد أن يعود بالناس مرة أخرى الى نهج النبى وطريق عمر • وكان ذلك عسيرا ، فأن الفترة التي قضاها عثمان في الحسكم غيرت كل شيء وفتحت الكثير من الأبواب ومرن الناس خلالها على أوضاع وأساليب لم يكن من اليسير ردهم عنها بعد •

ذلك أن عثمان بحكم سنه المرتفعة وطبيعته العاطفية وفهمه للحياة، وغنائه وثرائه وحبه لاهله والمقربين اليه ، جعل من العسير على « على » أن يعيد الناس ، ولم يكن في طبع على ما يجعله يجارى أهوا، الناس ويخضع لمطامعهم •

كان عبوان هذه الحروب « الطمع » من ناحية مثيريها • وكانت من ناحية على ايمانا بحق الحاكم الذى لم يتقدم للحكم • والذى عندما طلب اليه تردد • فلما وجد الامر يتعلق بالشمهامة والمصير العام قبل المسئولية وتقدم •

لقد شهد على الناس وهم يتحولون من حكم عمر الى حكم عثمان • وقد خرج أصحاب الرسول من مكة الى الامصلاد ، وفتحت الامصلاد وتدفقت الأموال ، وتوقف الجهاد أو كاد ، وشمل الناس جو من الحياة الهادئة اللينة ، •

فكان طبيعيا أن تثور المطامع وأن تلبس أثوابا من المطالبة بدم عثمان أو غيره من التعلات •

ربى « على » فى أحضان الاسلام • وكان ثالث ثلاثة دخلوا فى الدين الوليد : خديجة وأبو بكر • ونشأ وفى دمه هذه الصورة الحلوة الرائعة ، صورة رسول الله فى حربه وسلمه وزهده وتقشفه وحكمته وعلمه • وكان يخرج مع الرسول وخديجة يصلون فى الشـــعاب • وعرف منذ شبابه بالشبجاعة • وهو الذى اختاره الرسول لينـام فى فراشه ليلة الهجرة ، بالشبخان ببرده الاخضر وقضى ليلته • وقد قبــل ذلك وهو يعلم أن قريشا تأتمر بالنبى لتقتله ، وهاجمه القوم فى أول الصباح ، ولما لم يجدوا محمدا فى الدار أوسعوه ضربا وحبسوه فى المسجد وأقاموا عليه الحراس والارصاد •

وقد خاص المعارك كلها الى جوار رسول الله • وكتب عقد الحديبية • وتلا صدر براءة في العسام الذي حج فيه أبو بكر بالناس حيث ارتضى الرسول أن يؤدى عنه هذا ، رجل من أهل بيته •

وقد عرف عنه أنه ما صارع أحدا الا صرعه • لم يبال الحر ولا البرد • كانجريئا على الموت ، خرج « لعمرو بنود » فى معركة الخندق عندمانادى: هل من مبارز ؟ فلما رآه عمرو قال له : ان من أعمامك من هو أشد • وانى أكره أن أريق دمك • قال له على : ولكنى والله لا أكره أن أريق دمك • فهوى عليه بسيفه فتلقاه فى درقته ، ثم ضربه على فقتله •

وكان في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان الناصح المشير ٠

وقد كان قاضيا فقيها : حتى قيل « قضية ولا أبا حسن لها ، وكان يقول : سلوني عن كتاب الله · فو الله ما من آية الا وأنا أعلم أنزلت بليل أم نهار · في سهل أو في جبل · وروى عن قيس بن عباد قال : دخلت المدينة التمس العلم والشرف فرآيت رجلا عليه بردان · له ضفيرتان واضعاً يده على عاتق عمر ، فقلت : من هذا ، قالوا : على بن أبي طالب ·

وكان يردد دائما قوله: ألا انبئكم بالفقيه حق الفقه - من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم من معاصى الله ولم يؤمنهم من مكر الله

وقد أحبه الرسول وآخاه بنفسه مرتين ، وزوجه من ابنته فاطمة وقال له : أنت منى بمنزلة هارون من موسى • الا أنه لا نبى بعدى •

وقد اشترك في قتال بدر وسنه عشرون عاما كما اشترك في أحد والخندق • وأرسله الرسول في أثر القوم بعد أن انصرفوا من أحد ليعرف ماذا يكون من أمرهم ، فلما رآهم يركبون الابل عرف أنهم قصدوا الى مكة فعاد الى الرسول يبلغه الامر •

وفى خيبر امتنعت الحصون على المسلمين بعد أن جهد آبو بكر يوما وعمر يوما آخر . وقال الرسول : لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديديه . ليس بالفرار . وبات المسامون يحزرون من سيكون ، فلما أصبح الصباح أعطى الراية لعلى •

وقد فتح له . وشدد على المشركين ، وكان يضرب على الهامة فيسمع أهل العسكر صوت الضرب فتراجع العدو والكسر وأسلمت الحصون المسلمين .

وقد حدث له أن أراد مدافعة عدوه فاجتذب باب الحصن فألقاه على الارض ثم اجتمع عليه سبعون رجلا حتى أعادوه •

وكان يستحى من العورات . وقد تراكطلحة بن عثمان فلم يجهز عليه فى أحد لانه كشف عورته ، وأصابته فى هذه المعركة ست عشرة ضربة ولم يبال بها ، فقد كان يحمل لواء الرسول بعد أن قتل مصعب بن عمير ، وقد وقف يناضل عنه ويدافع حين تفرق المسلمون ،

وقد بعثه النبي الى همذان فأسلمت في يوم واحد .

ولم يندب على خلال خلافة أبى بكر وعمر وعثمان لقيادة الجيوش - ولم يدع الى الولاية والامارة ـ ولم يدع أحد من أهل بيته ـ ولقد صور عمر مرمي هذا حينقال للعباس : انى رأيت رسول الله استعمل الناس وترككم. ووالله ما أدرى أضن بكم عن العمل فأهل ذلك أنتم ، أم خشى أن تبايعوا بمنزلتكم منه .

وقد توقف « على » عن البيعة لأبى بكر أول الأمر ، ثم بايع ، وكان فريق من المسلمين يرونه أحق بها •

ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان وقف منها موقفا دقيقا غاية الدقة ، فقد كان يخالف عثمان الرأى في بعض الامور ، وكان الناس يقصدونه ويكلمونه في تصرفات عثمان وأتباعه •

وحين انتهى الامر بمقتل عثمان • وصل الامر اليه على هذه الصورة من الخطر والفتنة والمطامع • فواجه الموقف على طريقته وأسلوبه • فأغضب ولم يرض • كان طلحة يطمع فى ولاية العراق والزبير فى ولاية اليمن ولكنه عزل ولاة عثمان وولى بدلا منهم ولم يولهما ، فانتقضا عليه . كما عمد الى استرداد الاقطاعات التى وهبها عثمان للمقربين وضمها لبيت المال • ولكن معاوية رفض أن يبايع لعلى ودعا الى ثأر عثمان وطالب بدمه باعتباره وليه • واتسعت الفتنة وقععها على بالحرب وانتصر ، ولكن أنصاره اختلفوا وصنع

الدهاء مع معاوية وتابعه عمرو بن العاص ما لم يفعل الورع مع على وتابعه أبى موسى الأشعرى الذي عزل صاحبه فقام عمرو فثبت صاحبه . ورد المؤمنين عائشة ، التي خرجت مع الزبير وطلحة معززة مكرمة بعسد هزيمتها وصاحبيها في معركة الجمل .

ولم ينخدع على عندما رفع أصحاب معاوية المصاحف على السيوف ، ولكن أصحابه أرغموه ولم يقبل التحكيم ولكن أصحابه فرضوه عليه و فلما قبله خرجوا عليه و

وهنا أراد القدر أن يضع النهاية لهذه الحياة التى واجه صاحبها فى خلال أمد خلافته القصيرة مزيدا من الفتن والمتاعب والصراع الداخلى بين المسلمين ، فخرج ثلاثة يريدون أن يخلصوا الحكم من رجاله الثلاثة : على ومعاوية وعمرو • ففشل اثنان ونجع الذى أراد عليا • الخليغة الزاهد • نجع لأن عليا فى الحقيقة لم يكن من أهل الدنيا فى صراعها الذى بلغ غايته وترك معاوية وعمرو لانهما أقدر على مواجهة الحياة بأساليب السياسة والمكر والدهاء •

وكان هذا عنوانا على ختام دور الخلفاء الراشدين ، في صـــورته النبوية العمرية الدقيقة •

ولقد كان على زاهدا حقا : يقول يا دنيا غرى غيرى ٠

وكان حكيما لا يرضى فى صراع الحياة بالتجهم فيقول: اجموا (أريحوا) هذه القلوب والتمسوا لها طريق الحكمة فانها تمل كما تمل الابدان.

وكان مسلكه عمريا فى حكمه حتى انه رفض ان يعطى اخاه «عقيلا» من بيت المال • وقال له : اصبر حتى يجى مالى وأعطيك ما تريد • فغضب وفارق عليا وقصد معاوية فى الشام .

ولم يكن على يستأثر بشيء من الفيء ولا يخص به حميما ولا قريبا ولا يخص بالولايات الا أهل الديانات والامانات .

## 🚜 لقد كان سددا لنحور العدو ميمون النقيبة •

# خالدبن الوليد

« لقد شهنت مائة زحف او زهاءها • • وما في بدني موضع شبر الا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة بومج ـ ولقد طلبت القتل في مظانه فلم يقدر لى الا أن أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت العير . ما من عمل أرجى عندى وأحب بعد أن لا اله الا الله من ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين . . وما ليلة يهدى الى فيها عروس أنا لها محب أو أبشر فيها بفلام أحب الى من ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين » .

كانت هذه عبارة خالد الاخيرة قبل أن ينزل الستار على حياته الحافلة . . لتصبح بعد ذلك قصة خالدة في فم التاريخ .

مائة زحف انتصر فيها خالد في الجاهلية والاسلام . وفي مدى المتسد أكثر من ثلاثين عاما · بدأه في مكة وختمه في قنسرين · ومضى رافعا سيفه في وجه العدو في شبه الجزيرة العربية الى العراق ثم الى الشام · وهو حيث يمضى ، الفارس المنتصر ذو الرآى في الحرب والتنظيم · وذو الحيلة والخدعة للخصوص · وذو البأس الشديد على الكفار وزعماء حروبهم وقادة جيوشهم .

وله في ذلك مواقف غر خالدة: يوم اجرى البحر بدم خصومه . ويوم اليمامة • ويوم مقتل مسيلمة • وهزيمته لطليحة بن خويلد • ومقتل مالك بن نويرة . وجولاته المظفرة في حرب الردة . وفي ذات السلاسل والمزاد والولجه واليس ومفيشا وهجماته في الحيرة وعين التمر والانبار ودومة الجندل والفراض على شاطىء الفرات وموقعة عقرباء الطاحنة .

ومسيره بالجيش من العراق الى الشام فى مفازة لا ماء بها ، يوم اعطش الابل ثم سقاها وكمم أفواهها ومضى ينحرها فى مراحل الطريق فيروى الناس والخيل . ومواقفه فى اليرموك ودمشق وحمص وقنسرين

وعندما وصل الى الشام وجد جيوش المسلمين تقاتل متساندة كل قائد على حدة . عمرو في فلسطين . وأبو عبيدة في حمص . وأبن

أبى سفيان فى دمشق ، فلم يوافق على هذه التجزئة ، واقترح عليهم تبادل قيادة الجيش الموحد وقال : « هذا يوم من ايام الله لا ينبغى له المغخر ، اخلصوا جهادكم وارضوا الله ولنتعاور الامارة وليكن عليها بعضنا اليوم ، والآخر غدا والآخر بعد غد ، لاتقاتلوا قوما على نظام وتعبئة ، وانتم على انتشار وتساند » ،

وقد كان من نتائج هذا انتصار المسلمين في اليوموك .

وكان خالد بطبيعته المحادبة اليقظة : لاينام ولا ينيم . ظليترقب حول سيور دمشيق حتى عرف أن فرحا أقيم لمناسبة ميلاد طفل للبطريرك وأن الجنود ذهبوا الى هناك ، وعندئذ هاجم أنسور من مكان ضعيف واقتحم المدينة .

وعرف كيف يعالج نفسيات الجند فأمر أن تسير فرقة من نساء العرب مع الجيش لتقوى من عزم الجنود وتدفعهم ألى الحماسة في الحرب .

واستعمل نظام المؤخرة ، وأسلوب المغاجأة ، وطريقة التطويق . وعندما واجهته الخنادق لم يتوقف ، نحر ضعاف الابل من جيشه والقى بها فيها ثم أمر الجيش باقتحامها .

وعرف بالقسوة القاسية في قتال أهل الردة ، يقتل دون رحمة أو شفقة . فيقطع الرقاب ويدمر القرى . حتى وصف عمر سيف خالد بأن فيه رهقا .

وعندما اجتمعت عليه الجموع في « اليس » دعا الله ان منحه أكتافهم إلا يستبقى منهم احدا حتى يجرى النهر بدمائهم . فلما تمكن منهم ظل يأسرهم حتى اذا انتهى من المعركة امر بضرب اعناقهم في النهر فجرت دماؤهم مع مياه النهر ثلاثة أبام .

أسلم خالد متأخرا . فقد كان على رأس جيش قريش في موقعة أحد ، وكان عاملا من عوامل هزيمة المسلمين فيها . وظل على رأيه في الاسلام الى مابعد عمرة القضاء .

وكان قد شهد المسلمين في الحديبية . ورأى رسول الله هـو واصحابه بعسفان يصلى . فقام وراءه وتعرض له . يقول خالد : هصلى النبى بأصحابه الظهر اماما . فهممنا أن نغير عليه ثم لم يعزم ننا وكان فيه خير . فاطلع على مافي انفسا من الهجوم به فصلى بأصحابه العصر صلاة الخوف، فوقع ذلك منى موقعا . وقلت «الرجل ممنوع » وافترقنا . فلما صالح قريشا بالحديبية ودافعته قريش بالسراج قلت في نفسى : أى شيء بقى أ ابن المذهب أ أالى النجاشى ، فان أتباع محمد وأصحابه آمنون عنده ؟ أفاخرج الى هرقل . فأخرج من دينى الى نصرانيسة أو يهسودية ؟ أفاقيم في عجم أو أقيم في دارى فيعن بقى ؟ » .

وبينما هو في هذه الحيرة دخل الرسول مكة في عمرة القضاء .

وسأل عنه · وقال : ما مثل خالد يجهل الاسلام · ولو كان جعل نكايته وحده مع المسلمين على المشركين لكان خيرا لهوقدمناه على غيره .

وسمع خالد هذا فاتجه الى المدينة فلما سئل فى ذلك قال: لقد استبان لكل ذى عقل ان محمدا ليس بساحر ولا شاعر . وان كلامه من كلام رب العالمين ، فحق على كل ذى لب أن يتبعه .

ومنذ ذلك اليوم فتح له فى التاريخ باب من الخلود لم يفتح لمثله من قبل . فقد اتيح له الظفر فى كل معركة حتى اطلق الرسول عليه عبارته الخالدة « سيف من سيوف الاسلام » . ولم يلبث أن أخذ مكانه سريعا فى الصفوف الاولى • وعندما فتحت مكة كان أحد الثلاثة الذين سيطروا على الكتائب : سعد بن عبادة، والزبير بن العوام، وخالد

واشترك في حياة الرسول في غزوتي : مؤتة وحنين . ولكن بطولته وعبقريته الفذة لم تبرز بصورة متألقه الا في معارك الردة •

ولا شك أن انتصاراته فى شبه الجزيرة فى حروب الردة كانت بعيدة الأثر فى استقرار الاسلام وثبات قوائمه بعبد أن كادت تزعزعه دعوات المتنبئين . واندفع الى العراق فمضى زاحف حتى ضرب دولة الاكاسرة فى الحيرة . وصلى صلاة الفتح ثمانى ركعات بتسليمة واحدة وفى الشام بلغ قمة الظفر بمعركة اليرموك حيث هدم ركن دولةالرومان وصدها الى ما وراء الحدود وأتم النصر فى « قنسرين » .

وبذلك سجل خالد فى تاريخ الاسلام صفحات غراء بعيدة الاثر فى كيان الامبراطورية الاسلامية وعظمتها .

وكأنما كان ذلك ايذانا بانتهاء مهمته . فقد بلغ غاية الشهرة . وتحدث الناس عنه كأنه اله في الحرب لا يهزم · وكأنما خشى عمر أن يفتتن الناس به فيعجزوا عن الحرب اذا لم يكن على رأسهم خالد · فقال في عزله : ان الناس فتنوا به فخفت أن يوكلوا اليه ويبتلوا به فاحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع ·

وكان عزل خالد هو اول أمر أصدره عمر عندما ولى الخلافة ، فاما بلغ أبا عبيدة الامر بتوليه قيادة الجيش وعزل خالد . استحيا « أمينالامة » أن يقرأ خالد الكتاب حتى فتحت دمشق . ولقد استقبله خالد راضيا ، وحارب تحت أمرة أبى عبيدة جنديا ، ولم تتأثر نفسه أو يحفظه هذا التصرف على عمر بل قبله ومضى يجالد أعداء الاسلام في نفس الصرامة والايمان الذي يملا نفسه .

فاذا عدنا الى حياة خالد الخاصة وجدناه انسانا طموحا يصل من الرجولة الى ذروتها . فهو يحارب مستميتا . فاذا انتهت الحرب أحب الحياة الناعمة وبهجتها .

ولقد أثر عنه كثرة الزواج والاعراس . حتى تكاد تجتمع في نفسه النصر ولذة العرس . وليس عليه في هذا ضير فهو فارس كامل

الرجولة حاد العاطفة ، تزوج في وادى الوبر بنت مجاعة ، وتزوج في دومة الجندل ابنة الجودى ، وتزوج في ميدان القتال في حرب اليمامة .

وتعرض للمؤاخذة من أبي بكر وعمر لزواجه من أمرأة مالك بن نويرة بعد قتله و وعاه الخليفة أبو بكر لمناقشته فقدم وعليه قباء عليه صدأ الحديد معتجرا بعمامة له قد غرس فيها أسهما فلما أن دخل المسجد قام اليه عمر فانتزع الاسهم من رأسه فحطمها . وقال له : قتلت أمرأ مسلما ثم نزوت على أمرأته . والله لارجمنك بأحجارك . وخالد لا يكلمه . فلما دخل على أبي بكر واعتذر له قبل عذره .

ولقد كانت لخالد عمامة قيل أن الرسول حلق رأسه في أحدى عمراته فاستبق الناس الى شعوه فسبق خالد الى ناصيته فأخدها واتخذ منها قلنسوة وتبرك بها في حروبه وفي مؤتة كسرت في يده سبعة أسياف فما ثبتت في يده الا صحيفة يمانية .

ولقد تحقق لخالد أن يهزم ثلاثة من كبار محاربي الردة : مسيلمة الكذاب في اليمامة • وطلحة بن خويلد مدعى النبوة • ومالك بن نويرة •

وتوجه الى اطراف العراق ومعه المثنى بن حادثه الشيبانى . وانتصر على الفرس واستولى على الحيرة والانباد . ثم الى جموع المسلمين باليرموك .

وكان مسير خالد من العراق الى الشام مفامرة خطيرة لا يقوم يها الا قائد قوى العزيمة . لم يقبل خالد اجتياز الصحراء من عين التمر الى شمال الشام مع قصر هذا الطريق مخافة القبائل الموالية للروم . لذلك قال لاصحابه « كيف لى بطريق اخرج فيه من وراء جموع الروم . فانى ان استقبلتها حبستنى عن غيات المسلمين » . واجابوه : لاتعرف الاطريقا لايحمل الجيوش وانما يأخذه الفذ الراكب وعزم خالد سلوك هذا الطريق . وقال : ان المعونة تأتى على قدر النية والاجر على قدر الحسبة .

وبعث فجاء برافع بن عميرة الطائى . فقال له : انطلق بالناس . قال رافع : انك لن تطيق ذلك بالخيل والانفال . والله ان الراكبالمفرد يخشى فيها على نفسه . انها لخمس ليال لايصاب فيها ماء . وحدق اليسه خالد وقال : لابد والله من ذلك ، فمر بأمرك ، وكان رافع قسد سمع حديث خالد لاصحابه ورأى اقرارهم آياه . وايقن آنه لا مفو من نفاذ أمره ، فقال : استكثروا اذن من المساء ، من استطاع أن يصر اذن نقاد أمره ، فقال : استكثروا اذن من المساء ، من استطاع أن يصر اذن أن يجيئوه بما استطاعوا من أبل سمان . فلما جاءوه بها عمد اليها فظمأها . حتى اذا أجهدها عطشا أوردها الماء عللا بعد نهل . فلمسا امتلات صر آذانها . وشد مشافرها لئلا تجتر . وانطلق خالدبالجيش وقضوا خمسةأيام يسيرون في وحشة الصحراء ووحدتها وكلاعتمادهم بعد الله على دليلهم ، ينزلون في كل يوم فيأكل الرجال ويشربون معامهم من الماء . ثم يشقون بطون عدد من هذه الابل . فلمسا كان اليوم معهم من الماء . ثم يشقون بطون عدد من هذه الابل . فلمسا كان اليوم معهم من الماء . ثم يشقون بطون عدد من هذه الابل . فلمسا كان اليوم معهم من الماء . ثم يشقون بطون عدد من هذه الابل . فلمسا كان اليوم معهم من الماء . ثم يشقون بطون عدد من هذه الابل . فلمسا كان اليوم معهم من الماء . ثم يشقون بطون عدد من هذه الابل . فلمسا كان اليوم معهم من الماء . ثم يشقون بطون عدد من هذه الابل . فلمسا كان اليوم معهم من الماء . ثم يشقون بطون عدد من هذه الابل . فلمسا كان اليوم معهم من الماء . ثم يشقون بطون عدد من هذه الابل . فلمسا كان اليوم معهم من الماء . ثم يشقون بطون عدد من هذه الابل . فلمسا كان اليوم معهم من الماء . ثم يشقون بطون عدد من هذه الابل . فلمسا كان اليوم معهم من الماء . ثم يشقون بطون عدد من هذه الابل . فلم يوم فيأكل الرحود الري .

وبدأ خالد عمله في جبهة الشام: لقد قال أبو بكر عندما لقيه 4 والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد ٠٠

ثم لم يلبث عمر أن ولى الخلافة فعزلة عن القيادة • ثم عزلة بعد لذلك عن العمل الحربى عامة عندما علم أنه أجاز الاشعث بن قيس بعد أن مدحه بعشرة آلاف درهم . وقد حاسبه عمر بعد أن أمر بأن يعقل بعمامته ويسال عما أذا كان قد أجاز الاشعث من ماله أم من مال المسلمين . وقد حوسب في المسجد الجامعواعترف بأنه أجازه من ماله واستقدمه عمر إلى المدينة واقتسم معه ماله حتى نعلاه .

وعاد خالد الى حمص فبقى فيها مابقى من حياته ، امدا لا يقل من اربع سنوات ومات وهو فى سن الخامسة والخمسين . ولم يوجد فى بيته عند موته غير فرسه وسلاحه: وقفه للجهاد . فلما علم عمس بذلك قال: رحم الله أبا سليمان كان على غير ماظنناه به . والله لقد كان سدادا لنحور العدو ميمون النقيبة .

وعندما اوفى عمر على الموت: تمنى لو كان خالد حيا ليعهد اليه المر الخلافة . ولا شك أن محنة عزل خالد تعطى صورة غاية فىالروعة وهى بطولة أخرى لاتقل عن بطولته الحربية شيئًا. فهو الجندى القدير على ضبط النفس الصابر الذى لم يذهله تصرف عمر معه عن وأجبه الحق حين لم يستطع أحد أن يفتح له باب الفتنة أو الوقيعة ورضى أن يعيش معزولا وهو يرى ميادين القتال مفتوحة وهو بعيد عنها . لقد حوسب خالد وحوكم وهو فى أوج النصر وعزل وهو يطوف بأحسلام خصوم الاسلام ولكنه ظل أيامه كلها لايذكر عمر بسوء ولا يفتح للفتنة بابا .

ولو ترك خالد فى زحفه الرهيب وعلى رأسه قلنسوة النصر التي صنعها من ناصية رسول الله ، وجعلها تميمة ، لوصل الى عاصمة قيصر ، ولفضها على اهلها .

## ع الشمهيد الذي غلبت الفروسية فيه على السياسة •

## الحسين بنب على

يعد الحسين « قمة » القصة التي بدات قبل أن يلحق الرسول بالرفيق الأعلى . كان ذلك عندما التقى العباس وعلى فأخذا يتساءلان عما لهما في هذا الامر من شيء • وكان العباس يرى أن يذهبا الى الرسول ليوصى لهما . ورفض على ، وقضى رسول الله ، وبايع الناس أبا بكر وتأخر على قليلا ثم بايع • وتتابعت الايام • ثم جاء عمر وامتد زمن حكمه • ولم يستعمل عليا ، لم يوله ولم يأذن له في الاستراك في الجهاد . ثم جاء عهد عثمان • وبدأت الدولة الاسلامية تأخذ صورة جديدة فيها الغنى والثراء والترف والمال الوفير والقصور والرياش •

وهنا ظهر « أبو ذر » يدعو الى الاشتراكية الاسلامية • ويمزجها بحب آل البيت . وكانت هذه بذرة التشيع بهم . وقتل عثمان ، واختير على خليفة • وتألب عليه الصحابة في المدينة فخرج الى البصرة • ورفع معاوية قميص عثمان على المنبر مطالبا بدمه . وانتهى الصراع بين على ومعاوية على غير ما يحب على . فقد خدع انصاره بالتحكيم . فأوقفوا المعركة . ثم خدعوا بالحكم فيه . فأعدوا لمعركة جسديدة . واختلف الأتصار في « على » نفسه . وانتهى هذا الصراع بقتل « على » ، وتفرد معاوية بالحكم .

ووقف معاوية ينظر الى أبناء على . وانتهى أمر الحسن بتنسازله عن حقه فى الخلافة . وادخل معاوية نظام توارث الخلافة فبايع ليزيد فى مكة بالقوة والعنف . وظل الى نهاية أجله ينظر الى الحسين على انه عدوه اللدود . وأوصى به يزيد فيمن أوصى من شباب المسلمين وأبنساء الصحابة وآل البيت .

في هذه البيئة . وعلى هذه الصورة من صور الصراع ، واجه الحسين الحياة . كان في سن الثلاثين عندما بدأت هذه المعركة التي كان مقتله نهايتها . وبدأية معركة أخرى .

كان فى تلك السين عندما نفى « عثمان » أبا ذر الى الربذة . وابو ذر هو النذير الاول بما وقع بعد ذلك من صراع . وعاش فى أتون الحوادث يرى عثمان وأهله وهم يذهبون فى الثراء والترف غايته » ويرى الصراع بينه وبين الامصار . ويكون أحد الواقفين على باب عثمان عندما تجهمت الاحداث وخيف قتله • ثم عاش بعد ذلك فى أيام أبيه • وذهب معه الى الكوفة وشهد الجمل وصفين والنهروان .

وراى كيف تفلب معاوية على أبيه بالحيلة والخدعة . ثم رأى موقف معاوية من الحسن ثم منه . كل هذا كون عنده الاحساس بالحق الطبيعى الشرعى الذى تحاول الاحداث أن تقضى عليه . فآمن بأنه لابد أن يكون واحدا من اثنين : أما «الفداء» لهذا الحق . وأما «الظفر» به..

وقد تحقق له الامل الاول فكان قتله على هذه الصورة البشعة ، وكان استشهاده على هذه الصورة الرائعة بذرة لثورة ضخمة امتدت جذورها في المجتمع الاسلامي حتى قوضت النظام الاموى كله .

ولد « الحسين » فى السنة الرابعة للهجرة ، ونشأ فى بيئة النبوة. جده الرسول . وأمه الزهراء . وأبوه على بن أبى طالب وقد سماه الرسول باسمه . وكان يحبه ويحمله ويفرح به . ويقول الأمه ان بكاءه يؤذينى · ويدعوه بابنه ويرعاه فى حنان ·

وقد روى أن النبى حمله ذات مرة واطال السجود به . فلما سئل عن سجدته الطويلة ، قال أن ابنى ارتحلنى . فكرهت أن أعجله . وكان الحسين أحسن الناس فى الخلق والخلق . ونشأ وهو يسمع الى جده النبى . وأبيه البليغ القوى . وقد ورث منه حب الفروسية والبطولة كما عرف باللكاء والشجاعة والوقار .

وقد خالف أخاه «الحسن» في موقفه من «معاوية» وتسليمه له. وأشار بالقتال . ولذلك ظل معاوية بخافه ويهابه . ويحس بأنه صورة من « على » ووصف حلقته بقسسوله « حلقة » فيها قوم كأن على رءوسهم الطير فتلك حلقة أبى عبد الله مؤتزرا الى أنصاف ساقيه » •

وكان يعرف بالبلاغة والشسعر ورصانة العبارة والفقه . وكان يطاوع الاعراب الشعر . ويناقلهم الادب والشدور .

وكان وفيا كثير العطف والاشفاق « اذا وصلته الهدايا بدأ بأيتام من قتل مع أبيه في صفين ، فاذا بقى شيء نحسر به الجنزر وسقى به اللبن » .

وقد عرف فى الحرب بالشجاعة الفائقة . وله مواقف مشهودة فى الفريقيا الشكمالية وطبرستان والقسطنطينية • وشكرة واسعة فى المصارعة وركوب الخيل والعدو . وعرف بالعاطغة المحبة للجمال . وبالنفس الراغبة فى الفكاهة والتبسط . وكان يضحك لفكاهات أشعب، ولكن ذلك لم يصرفه عن طبيعته المتدينة الاصيلة . نكان يصلى فيطيل السجود . وكان الى ذلك صواما قواما .

كان الحسين فى جمعه بين الفروسية والادب رمزا للرجولةالكاملة. هذا الى أنسه بالزهور والعطور حتى أثر عنه أنه أعتق جارية حملت اليه ذات صباح طاقة من الريحان .

وكان الى ذلك كيسا لبقا « تغلب فيه الفروسية على السياسة » كعلى فهو يؤمن بقوته على مواجهة الخصم بحد السيف . ولكنه لا يرى مواجهته بالخديعة والمكر والدهاء •

وللحسين موقفان قبل موقفه الاخير: موقفه من معاوية حين أراد بايع ليزيد في المسدينة فقد عارضة في ذلك وأنكر عليه وحاول معاوية أن يستميله فلم يصل إلى ما يريد . فدخل على عائشة فشكاه وبعض الصحابة اليها . وهددهم بقتلهم أن لم يجيبوه إلى بيعة يزيد . فلما اجتمع بالحسن وعبد الله بن الزبير ، وعبد الله بن عمر قال : فاني قد أحببت أن أتقسدم اليكم أنه قد أعند من أنذر واني كنت أخطب فيقوم إلى القائم منكم فيكذبني على رءوس الناس فأحمل ذلك ، واصفع واني قائم بمقالة فأقسم بالله لئن رد على احدكم كلمة في مقالي هذا لا ترجع اليكم كلمة غيرها حتى يسبقها السيف الى راسه . فلا يبقين رجل من هؤلاء رجلين ، ومع كل واحد سيف . فان ذهب رجل منهم رجل من هثوء بتصديق أو تكذيب فليضرباه بسيفهما .

وعندما مات معاوية ، وولى يزيد . واريد له أن يبايع رفض ذلك في أسلوب من الحيلة حين قال لعامل يزيد : أن مثلى لا يبايع سرا فاذا خرجت الى النساس ، ودعوتهم للبيعة ، ودعوتنسا معهم كان الأمر واحدا . ثم قصد ألى مكة . وقد ظل الحسين وفيا لمعاوية بعد وفاة أخيه الحسين الذي عاهده على المسالمة ورفض أن يستمع لا صحابه الذين حرضوه على خلع معاوية .

وبعد: فسيظل الحسين علما على قصة « الاستشهاد » في تاريخ الاسلام كله فما من شهيد الا وهو صورة من الاسوة الصادقة التي رسمها الحسين . اسوة الاستشهاد في سبيل الايمان بالحق دون مبالاة لأية عاقبة من العواقب التي يباليها الساسة وأصحاب المناورات •

لقد مات الحسين في سبيل الفكرة . في سبيل الحق الذي اعتقد، فقد كان أحق انناس بالخلافة ، بعد ما كادت معالمها تنهار على يد القائم بها والمحيطين به .

ولقد أحس اثناس في الأمصار أنه أهل لها ، فدعوه . فكان لابد أن يلبى دعوة الرأى العام . وأن يؤدى حق الاسلام المنوط به . كألمع يدجل في الدولة الاسلامية أذ ذاك .

غير أن الاقدار أرادت غير ما أراد الناس • وغير ما أراد الحسين • وتفلب السلطان الظالم على الحق الزاحف الذي قضى عليه قبل انبصل الى مداه .

وفكر الحسين وتروى . والناس يسألونه الاسراع اليهم . وهـو يكثر المشاورة ويطيل الخلوة الى ابن الزبير وابن عباس . ثم راى أن عليه أن ينهض لدفع الظلم . واراد أن يستوثق فأرسل رسولا من أصـدق رجاله يخبر الناس بأمره . ويخبره بأمرهم فبعث مع الوافدين : ابن عمه مسلم بن عقيـل . وأتى مسلم الكوفة . وأخذ بيعة الناس وعهودهم وايمانهم للحسين .

وكان من اتباعه نحو من عشرين الفا من وجوه الناس وأعيانهم

ونحو مائة الف من المقاتلين والقادرين على الجهاد وكتب بذلك للحسين. فنهضباله وقومه يريد الكوفة. وكان اذ ذاك في سن السابعة والخمسين غير أن الموقف تحول في خلال فترة سفر الحسين ، لقد قطع الصحراء من مكة الى الكوفة في شهر كامل كانت الإحداث قد غيرت كل شيءفقتل. مسلم بن عقيل وتفرق أعوانه وسيطر عبيد الله بن زياد على الموقف فسيجن من سيجن وقتل من قتل وأرسيل رأس عقيل الى زياد في دمشيق . .

ومهما يكن القول في أن الخطة لم تكن مرسومة على وجه دقيق أو أن الأنصار لم يكونوا على عهد استعداد وتضحية . أو أن القوى لم تكن قد هيئت لحماية الامام الجديد ، فذلك كله لا يغنى عن أن الحسين قد دعى ، بوصفه احق أهل عصره بأمر الناس ، وأن الناس (وهم الأمة) هم الذين دعوه ، وهم المرجع في أمر الحاكم الصالح ، وأنه استجاب ثقة بنفسه وغيرة على حقوق الله وتلبية لرجاء الناس .

فلما وصل الى مكانه الموعود كان الامر قد تطور أو تحول على غير ما يبتفى . فواجه الموقف فى رجولة واستبسال . واستشمهد وهو يدافع عن نفسه وعرضه والحق الذى يؤمن به .

وقتل الحسين بيد العصبة الفادرة . وقتل بعض أهل بيته وحمل البعض الآخر الى الشام . ولكن مقتله الرهيب ظل أحدوثة الدنيا ، وكان له أبعد الاثر في أصحابه الذين تفرقوا عنه ولم يناصروه .

وبات الحسين الليلة الاخيرة وهو يعرف أن خصومه قد أعدوا عدتهم لسحقه والخلاص منه فأذن لاصحابه أن يتفرقوا تحت جنح الظلام . وتلك غاية الخلق ، ولكنهم أبوا ألا أن يموتوا دونه .

وكان قد خرج فى الثامن من ذى الحجة على اثر عزمه وتصميمه. لم يكن يعلم أن مسلم بن عقيل رسوله الى أهل الكوفة قد قتل يوم وصوله . ولم يستمع الى رأى عبد الله بن عباس الذى اظهر له تخوفه من هذا الوجه وقال له: أن أهل العراق قوم غدر . وخير لك أن تقيم فأنت سيد أهل الحجاز ، وأن أبيت فسر الى اليمن فأن لابيك بها شيعة ..

ولكن الحسين أصر . كأنما يريد القدر المرصود الذى لا مفر منه . اراد أن يصل الى الحق المنكور . أو يكون الدم الذى يكتب صفحة الفداء . قدم نفسه ضحية ، فكان مداد معارك ، ووقود افكار ، ولهيب نيران تأججت فلم تخب الا بعد أن أتت على دولة أمية وقوضت بنيانها .

ظهر التوابون بعد استشهاده فأخفوا بثأره ونكلوا بمن قتله . وامتدت ثارات الحسين الى قواعد الظلم فأخذت تحطمها واحدة بعد. أخرى .

## انى لم أحدركم أمرا أنا عنه بنجوة • وانما أبدأ بنفسى •

# طارق بن زیار

تاريخ قصير الشخصية ضخمة ، لا يزيد في كتب التاريخ عنموقعة في فتح الاندلس ثم يصمت التاريخ بعد ذلك فلا يقول لنا أين ذهب طارق وكيف مضى مع الحياة أو مضت به ،

انه واحد من شباب شمال افريقية ، وابناء هذه المنطقة الحية ، من ابنائها الاصليين « البربر » نشأ وشب فتطلع الى غزوات العرب لبلاده باسم الاسلام فاتجه بطبيعته الى العمل ، وكان موسى بن نصير قد ورد افريقية سنة ثمان وسبعين واليا ، وهو الذى اكتشف طارقا فلم يزل يقاتل البربر ويفتح مدائنهم حتى بلغ طنجة وهى قصبة المفرب فافتضها واختط القيروان .

ثم سار موسى يريد مدائن شط البحر وفيها عمال صاحب الاندلس . وكانت وجهته «سبتة» هنالك بدأت قصة الاندلس على الصورة التي رسمتها كتب التاريخ .

لذريق والى الاندلس يسىء الى يليان فيبعث يليان الى موسى بالطاعة . وهدو الذى دعاه الى فتح الاندلس . وموسى يبدأ بالسرايا فيرسل طريفا الذى اغار على الجزيرة وأصاب منها مالا جسيما . هنالك اختار موسى طارقا الذى تصفه كتب التاريخ بأنه فارس « همذانى» في سبعة آلاف من المسلمين جلهم من البربر . هنالك واجه طارق مائة الف فادهم الملك لمقاومته وزاد موسى لطارق رجاله خمسة آلاف ، وعبر طارق ، واقتحم جيوش الاندلس فانتصر ومضى الى غاية الشوط ، ثم لحق به موسى الذى دخل الاندلس غازيا من طرف آخر . وتحقق للعرب السيادة على الاندلس في فترة قصيرة ، وكان ذلك عام ثلاث وتسمين هجرية .

هنالك تتوقف قصة طارق: هذا الفتى المنسوب الى قبيلة نفرة البربرية التى أسلمت ، والتى كان طارق أحب فتيانها الى قلب موسى ابن نصير لما عرف عنه من شهامة وبطولة وحماسة ، روت كتب التاريخ فصولها فى معارك فتح الاندلس والذى كان قد ولاه موسى حاكما على طنجه ثم دفعه الى حرب المملكة القوطية وسحقها .

لقد استطاع طارق أن يواجه بجيشه القليل هذا العدد الضخم من جيش القدوط . ومع ذلك انتصر على الرغم من أنه يقتحم بلادا

جديدة وغريبة عنه فضلا عن أن منطقة وادى لكه التى دارت فيها المعركة الكبرى الاولى منطقة وعرة المسالك معظمها هضاب وجبال وتلال متصلة. وقد التحم الجيشان في معركة استمرت سبعة أيام بذل فيها طارق ورجاله صنوفا من البطولة والكفاية والجلد وانتهت بالنصر المبين لطارق وجيشه وهزيمة القوط واندحارهم وتراجعهم أمام الزحف حتى غرق ملكهم «لذريق» في النهر .

واندفع طارق فى الفتح قويًا قد امده النصر بعزيمة صادقة فى نفس الوقت الذى ملا قلوب اعدائه الرعب فتفرقوا ٤ واتجه الى طليطلة عاصمة القوط فاستولى عليها ثم تابع زحفه شمالا .

هنالك تبين موسى أن الامر فى غاية الخطر والاهمية . فأرسل الى طارق يطلب اليه التوقف وعبر هو بجيش آخر وافتتح عدة مدن وفى مقدمتها اشبيلية والتقيا قرب طليطلة . ولعل موسى قد اساء الىطارق وزجه فى السجن ثم عفا عنه . ومضيا معا يشتركان فى اتمام فتح شبه الجزيرة . وما أن أتما الفتح حتى دعا الوليد موسى وطارقا الى المودة الى دمشق فعادا ، حيث توفى الوليد وخافه سليمان الذى لقى موسى عنى يديه كثيرا من المتاعب .

اما طارق فقد اتجه رأى الوليد الى توليته حكم الاندلس ، غير أنه انصر ف عن ذلك عندما علم مدى ما يتمتع به من هيبة ونفوذ خشى معهما أن يستقل طارق بهذا الاقليم .

وتسترعى نظرى فى شخصية طارق هذه العزيمة التى وصفت بأنه أحرق المراكب بعد أن جاز المضيق ووقف بين جنده يقول: أين المفر ؟ البحر من ورائكم والعدو أمامكم وليس لكم والله الا الصدق والصبر.

ومهما يكن من مدى صحة هذه القصة ، فانها تعطى صورة لعزيمة سودا \_ الذي فتحت له أبواب المجد حين وكل البه موسى أمر الجيش الذي جهزه من العرب والبربر في بضعة آلاف من المقاتلين . ووقفعلى الأرض الجديدة وقد شففه أن يخترقها ، وان يكتب للاسلام فيها صفحةمن صفحات المجد والنصر . فدفع جنوده واندفع معهم يقاتل في قوة على نحو الصورة التي نسبت اليه « اني لم احدركم أمرا أنا عنه بنجوة . ولا احملكم على خطة أرخص متاع قيها النفوس . وانما ابدأ بنفسى . واني عند ملتقى الجمعين حامل بنفسي على طاغية القوم (للديق) فقاتله ان شاء الله فاحملوا معى فان هلكت بعده فقد كفيتكم أمره ولن يعوزكم بطل عاقل تسندون أموركم اليه . وأن هلكت قبل وصولى اليه فأخلفوني في عزيمتي هذه واحملوا بأنفسكم عليه » . هذه المعـاني أيا كان مدى صدق روابتها فانها تدل على نفسية طارق وتعطى صورة عنه وعن أسلوبه في الحرب . فهو يؤمن بأنه لا بد من سحق قائد العدو اولاً . فاذا تحقق له ذلك فقد انقضى الأمر . وقد فعل طارق هذا ، ونجح وتوغل ٠ ومضى يفتح البــلاد فى قوة حتى أوقفه موسى فلم يتوقف ً وكيف بقف في مثل هذا الموقف الخطي ؟

ولقد أثبت طارق بطولة فذة ، فقد استطاع أن يشق طريقه الى قلب هذه القارة الجديدة فى قوة . وأن يجاهد جهادا ضخما فى سسبيل اكتساب أرض جديدة • ولم يكتف طارق بقواته فى أثناء زحفه بل طلب مددا جديدا وكانت ممارك ضخمة بلفت قوات العدو فيها الوفا مضاعفة. قاباها طارق بجنوده الاثنى عشر الفا ، ومع ذلك فقد انتصر .

وتبدو امامى صورة طارق هذا المسلم الفاتح الذى عبر من افريقيا والذى عاشت فى اعماقه صورة الفتوح الاسلامية وهى تراوح المفرب وتعاوده حتى اسستقرت فيسه وصنعت هذا الصنف الحازم الحاسم ذا الشكيمة من البرابرة الذين كانوا من اصلب الناس واشدهم تعصبا لما يؤمنون به .

ولم يعرف عن طارق اكثر من أنه محارب معصوم من الشهوات والمطامع الفردية . لم تفره مظاهر الحياة البراقة في الاندلس . ولم تفتئه صور الجمال . فقد دخل الاندلس على أثر قصة اغتصاب لذريق ابنة الكونت يوليان حاكم سبتة « الحسناء فلوريدا » ولكن هذا لم يكن في حسابه مطلقا . فقد مضى يفتح بقوة . وجعل نفسه في مقدمة جنوده . واحب أن يموت في سبيل كسب النصر .

وتم الفتح . . وعاد طارق الى دمشىق . .

ثم توقف تاريخه عند هذا الحد فلم يسجل له شيئا .

 الجاهد الذي لا ينصرف عن الصيبين حتى يأسر ملوكها ويطأ أرضها ويأخذ الجزية •

# قتيبة بنسسم

ولاه « الحجاج » خراسان عام ٨٦ هـ . ولكنه نم يكن واليا بقدر ما كان محاربا بعيد الطموح راغبا فىالفزو ، ملىء النفس بالامل فى الجهاد. وقد خرج الى بلخ فاستقبله دهاقينها وعظماؤها ثم عبر النهر فقابله ملك الصفانيان واهداه كثيرا من الهدايا وسلم اليه بلاده .

ثم غزا بيكند بين بخارى وجيحون ـ واغار على الصفد وقاتلهم قتالا شديدا فانهزموا وتفرقوا ثم طلبوا الصلح ، ولكنهم لم يلبثوا أن انفضوا ، فرجع اليهم قتيبة وفتح المدينة عنوة .

ثم لم يلبث أن واصل فتوحه فى بلاد كرمينيه ( بين سمرقند وبخارى ) ثم سار الى بخارى فافتضها على من فيها .

ثم اتجه الى مدائن خوارزم فاستسلمت له . ثم غزا سمرقند ففتحها بعد قتال شدید . وعاد الى فرغانه وسار حتى بلغ ( خجنده ) على نهر سيحون فاشتبك مع أهلها فى حرب طاحنة انتهت بانتصاره • ثم اتجه الى كاشان ففتحها .

وقد تم له ذلك فى خلال سبع سنوات استطاع خلالها أن يوغل فى اقليم ما وراء النهر غير أنه فى عام ٩٦ بدا يتجه الى حدود الصين على رأس حيش كثيف .

ولما وصل قتيبة الى سمرقند وجد كثيرا من الاصنام فأحرقها وكان أصحابها يعتقدون أن من يمسها أو يعتدى عليها يموت لساعته ، وقد اعتنق الاسلام كثير من عبدتها .

ان قتيبة هو احد هذه المنارات السامقة في تاريخ نهضة العرب وعظمة الاسلام . هؤلاء الذين كان كل منهم علامة على مرحلة من مراحل الطريق الطويل في سبيل المجد وعنوان صفحة من صفحات المجد الاثيل.

واذا كان عقبة بن نافع قد اندفع فى قلب افريقيا حتى وصل المحيط ودفع حوافر فرسه فى الماء . واذا كان محمد الفاتح قد فض القسطنطينية ، واذا كان طارق قد عبر البحر واحرق مراكبه ، فان قتيبة بن مسلم بلغ غاية ما بلغ فاتح ، وصل الى الصين .

وكما يقف خالد وصلاح الدين وسعد بن ابي وقاص والظاهر

بيبرس ، يقف كل منهم على رأس طريق . كذلك يقف قتيبة على رأس الطريق الضخم : طريق العربي المفامر الذي اندفع من مزارع الزيتون في الشام حتى وصل حدود الصين . فوطأ أرضها وقهر ملوكها وحمل منها الجزية الى خليفة المسلمين .

ولولا أنه من المجاهدين الذين وهبوا أنفسهم للغداء لما اندفع مؤمنا بالظفر أو الشهادة . ولما قطع هذا الطريق الطويل يغتج المدن ويغض انحصون ويزلزل القلوب ويذل الإعداء .

وقد وقع له هذا كله قبل أن ينتهى القرن الأول الهجرى ، وفى خلال الصراع بين الخلفاء وفى الفترة التى استحر فيها الخلاف حول الحكم والسلطان . لم يحل هذا بينه وبين الاندفاع فى الارض لرفع راية الاسلام .

كانت أمنية الجهاد تملأ روحه ، فما أن ولاه الحجاج خراسان حتى بدأ يتطلع الى الفتـــــ فخرج الى بلخ ثم بدأ أغاراته ، والجيوش تفر من وجهه والملوك تخرج لاستقباله والبلاد تفتح صدرها له ، فأذا أعجزه شيء دفع بقواته فانتصر وكله ثقة في قوته وأيمانه .

وظل يقطع الطريق في قلب آسبا متجها الى الصين . وبعث اليه خليفة المسلمين يشبجعه على المضى في طريقه ويحثه ليرفع اعلام الاسلام في كل مكان يحل فيه : « أتمم مفازيك وانتظر ثواب الله » .

فساد الى حدود الصين على داس جيش كثيف . فلما علم بوفاة الوليد بن عبد الملك لم يتراجع ، بل واصل طريقه حتى اقترب من الصين • هنالك أرسل الى ملكها وفدا برئاسة هبيرة بن المسمرج الكلابى • وبعد أن دارت بينه وبين مندوبى الصين مراسلات قال ملك الصين موجهسا كلامه اليهم « انصرفوا الى صاحبكم فقولوا له ينصرف • فانى اعرف حرصه وقلة اصحابه . والا أبعث عليكم من يهلككم ويهلكه. فقال له هبيرة : كيف يكون قليل الاصحاب من أول خيله في بلادك وآخرها في منابت الزيتون ؟ وكيف يكون حريصا من خلف الدنيا وغزاك ؟ وأما في منابت الزيتون ؟ وكيف يكون حريصا من خلف الدنيا وغزاك ؟ وأما تخويفك أيانا بالقتل فان لنا آجالا أذا حضرت فأكرمها القتبل فلسنا نكرهه ولا نخافه » فأجابه ملك الصين «فما الذي يرضى صاحبك ؟ »

قال هبيرة « انه قد حلف الا ينصرف حتى يطأ ارضكم ويختم منوككم ويأخذ الجزية » . فقال الملك « فانا نخرجه من يمينه . نبعث البه بتراب من تراب ارضنا فيطؤه ونبعث ببعض ابنائنا فيختمهم . ونبعث اليه بجزية يرضاها » .

ثم دعا بصحاف من ذهب فيها تراب وبعث بحرير وذهب واربعة خلمان من ابناء ملوكهم . ثم أجاز الوفد فساروا حتى قدموا على قتيبة فقبل الجزية وختم الغلمان وردهم ووطىء التراب ثم عاد الى مرو •

ولكن قتيبة كان ضحية الخلاف الحزبي في دمشق . فقد عزله

سليمان عندما ولى الخلافة وعذبه وقتله بحجة أنه من رجال الحجاج ومن الذين وافقوا الوليد على عزله من ولابة العهد .

ولكن اسم « قتيبة » ظل خالدا في تاريخ الاسلام وأعلامه . استمرت ولايته ثلاث عشرة سنة . وكان عظيم المكانة مرهبوب الجانب . دمث الاخلاق . طويل الروية . قال أحد الاعاجم بعد مقتله : يامعشر العرب قتلتم قتيبة ووالله لو كان فيتا لجعلناه في تابوت واستفتحنا به غزونا ٠

وتوفى عام ٩٦ هـ ويطلق عليه قتيبة بن مسلم بن حمرو بن الحصين الباهلي .

# عقبة بن نافع

« . . يارب لولا هـذا البحر المحيط لمضيت في البـــلاد الى ملك ذي القرنين مدافعا عن دينك ومقاتلا من كفر بك وعبد غيرك » .

قال ذلك عقبه بن نافع وهو يدفع حوافر فرسه في البحر حتى كاد يغمره وهو يتطلع الى المحيط باتساعه ولا نهائيته ٠٠

كانت هذه هى اللحظة الرهيبة فى حياته بعد أن عاش عمره كله يتطلع الى هذه اللحظة وينتظرها وهو مندفع من مصر مخترقا ليبيا وتونس والجزائر ومراكش .

#### \* \* \*

انه واحد من أولئك الفاتحين العسرب الذين عاشسوا في معترك الاحداث ، كان أبوه نافع بن القيس فاتحا ذا شأن ملحوظ ، اتصلل نسبه بعمرو بن العاص الذى وجهه أميرا على برقة ( ٢٢ هـ ) فلم يلبث أن اندفع ومعه عدد من الفرسان فافتتح كثيرا من تخوم السودان وكورها حتى وصل الى موقع القيروان فأنشأها . . ( ٢٩ سـ ٥٥ هـ ) . ثم لم يلبث أن عزل من منصبه وأمر أبو المهاجر بالاساءة اليه والنيل منه وأعفاء آثاره ، فأخذ عقبة بالمهانة السيئة والسجن الشليد ، فامتلات نفس عقبة بالسخط ولما علم معاوية ذلك ساءه وأمر بتخلية سبيله واشخاصه اليه فاتجه الى دمشق حيث لتى معاوية ثم عاد الى افريقية حيثاعتكف سبعة أعوام يترقب الاحداث وينتظر اليوم الذى يتحقق فيه المله فيعاود الفتح والغزو .

وقد تحقق له ذلك عام ٦١ هجرية بعد وفاة معاوية وولاية يزيد.

وقد وصف بالايمان والصبر فقد اعتزل طويلا حتى تحول على مدى الايام الى شخصية حربية صوفية لا تهدف الى غير الجهاد في سبيل الله .

وما أن ولى مرة أخرى حتى عاد الى القيروان يصلحها ويجدد بناءها ويكمل تشييدها ولم يلبث أن اتجه الى الفزو فمضى الىالسوس الادنى ( خلف طنجة ) ثم أفضى الى الزاب ورحل الى تاهرت وانحدر الى السبهل السباحلى حتى انتهى الى طنجة . واجتاز المر الضيق المحصور بين هضبة الريف وجبال الاطلس الوسطى حيث جنب نفسه مشقة المرور بالساحل الملى بالمدائن الحصينة وظل منطلقا حتى وصل

الى السوس الاقصى فقاتل جمعا عظيما من البربر وسبى منها سبيا كبيرا وسار حتى بلغ البحر المحيط . وبهذا يكون عقبة بن نافع قد سار في السهل الساحلي الشمالي ثم اتجه شمالاً حتى اشرف على البحر الابيض ثم لم يلبث أن اشرف على المحيط الاطلسي بجنده . وأوقف فرسه في مياهه وأسف لعجزه عن اجتيازه ، ثم عاد بعد ذلك أدراجه الى القيروان دون أن يترك بأى ناحية مر بها إثرا يذكر .

وقد ظلت شخصية عقبة بعيدة الاثر في أهل هذه النواحي وعاشت ذكراه عالقة بأذهانهم حتى أيام موسى بن نصير.

#### \* \* \*

ان شخصية عقبة بن نافع تعطى صورة فرسان الاستاطير • في اندفاعه نحو الفتح • وفى ايمانه بالجهاد ، فقد صمم على اكتساح افريقية حتى يصل الى المحيط الاطلسى • وظلت الامنية في نفسه فكرة تتجدد على من السنين منذ وطئت أقدامه أرض المغرب في عهد عمرو بن العاص ولكنه ما كاد يتأهب للخروج الى الغزو حتى عزله أبو المهاجر فبقى سبع سنوات في المغرب ينتظر الفرصة المواتية •

وكانت هذه السنوات قد أتاحت له فرصة واسعة للدرس والبحث ومكنته من تكوين فكرة واضحة عن البلاد بعد أن اتصل بأهلها وعسرف أخلاقهم وتنقل بين ربوع البلاد ودرس مسالكها ٠

وقد كان عقبة محباً للفتح · يصرف قلبه الى الجهاد ويكاد يقف نفسه على الغزو حتى انه انصرف عن الفتنة السياسية التى ألمت بالمسلمين عشر سنين ولم يجعل فى نفسه غاية أعظم من الفتح والوصول الى ساحل المحيط ·

وأضاف عقبة الى ايمانه هذا وطبيعته الدينية المتجردة فهمالاساليب المحربية ودروب البلاد وأماكن الغزو · واستطاع أن يصل الى قواعد ثابتة في هذا الاتجاه في مقدمتها بناء مدينة للجند يسكنونها ويتحركون منها الى الفتح ثم يعودون · والتوغل في البلاد · وغزو البربر دون الاكتفاء بغزو مدن الساحل ونهبها والعودة بالغنيمة · ولذلك فانه ما كاد يلى أمر الفتح حتى اتجه الى بناء القيروان ، واسكانها للجند وفتح بعض واحات الصحراء ·

ويعطى هذا صورة الرجل البناء الذى يرسم خطة الاستقرار ومضى فى عشرة آلاف من المجاهدين يزحف وجموع البربر ترده ولكنه استطاع أن يخترق الصحراء ويدك الحصون والقلاع •

لقد آمن عقبة بالنصر وقد تحقق له أن يقف على شاطى، طنجة فى تجاه اسبانيا ويقول كلمته الخالدة ·

وعاد عقبة وقد ارتاحت نفسه ، وامتلأ قلبه بشعور جياش بالغبطة على أن أتم الله له نعمة ارتياد المغرب كله غازيا في سبيل الله · وهكذا تتجلى شخصية عقبة المؤمنة بالجهاد الذي وهب نفسه للحظة الخالدة والغاية العليا ·

وقد أخذ عليه أنه لم يكن يرسم خطة حربية منظمة · وانه كان يندفع فى طريقه لا يهدف الا الى جهاد يحارب فيه الروم ويستولى على ما ييدهم من أرض ، ويسحق جموعهم · ولكنه لم يكن يترك حاميات كافية فى البلاد المفتوحة · ولذلك كانت لا تلبث أن تنتفض مرة أخرى · وأخذ عليه أنه انتقم من أبى المهاجر وحمله معه فى أسفاره مقيدا بالحديدانتقاما عنه وزيادة فى تعذيبه ·

وقد كان أولى به وهو الرجل الذي وهب نفسيه لله أن يرتفع عن الانتفام • ويعطينا عقبة بن نافع صورة المجاهد لا صورة الفاتع • المجاهد الذي ألقت اليه الظروف أن يصل الى افريقيا فيعيش فيها ويتمنى أن يقطعها بالعرض فيتحقق له ذلك ويصل الى المحيط • ويشعر عندئذ أنه أعذر الى الله في التوقف عن الفتح حيث حال دونه العباب الضخم الذي لا تصل العين الى نهايته •

وقد تحققت له الشهادة فانه لقى قوما من الافرنج فى عودته وكان خى عدد قليل من جنوده فأطبقوا عليه فجالدهم حتى استشهد •

# أبوعبيرة بن الجراح

( عامر بن عبد الله )

روى ان عمر حين دخل الشام قال لأبي عبيدة: اذهب بنسا الله منزلك • قال ما تريد أن تعصر عينك على • قالوا: فدخل منزله فلم ير شيئا • قال: أين متاعك ؟ لا أدى الا لبدة وصحفة وشنا • وأنت أمير • أعندك طعام ؟ فقام أبو عبيدة الى جونة فأخذ منها كسيرات فبكى عمر • فقال له أبو عبيدة: لقسد قلت لك: انك ستعصر عينك على بكفيك • ما بلغك القبل •

قال عمر : غيرتنا الدنيا كلنا غيرك يا أبا عبيدة •

وقد وصفه الرسول بقوله: لكل أمة أمين ، وأمين هـنه الامهـ أبو عبيدة • وقد كان واحداً من خمسة عشر أحاطوا بالرسيول وفدوه . بأنفسهم يوم العدوان في أحد • ثم لم يلبث أن بدر الى الرسول فأخذ . ثنية حلقة المغفر فنزعها بعد أن عالجها مرارا وسقط على الارض فسقطت. ثنيتاه •

وقد كان أبو عبيدة طويلا نحيفا معروق الوجه خفيف اللحية أهتم. وكان يصبغ لحيته بالحناء والكتم ·

قال عمر : ثلاثة من قريش أصبح الناس وجوها وأحسنها أحسلاها وأثبتها جنانا • أن حدثوك لم يكذبوك وأن حدثتهم لم يكذبوك : أبو بكر وعثمان وأبو عبيده •

لما ولى عمر الخلافة عزل خالدا عن امارة الجيش وولى أبا عبيدة وبعث له ، فكتم أبو عبيدة الخبر عن خالد عشرين ليلة ، فقد كان خالد يقود معركة دمشق وآثر أبو عبيدة أن يخفى عنه حتى يتم الفتح ، حتى علم منه خالد بالامر فاتجه اليه وفاتحه فيه ، وقال له : يغفر الله لك ، جاءك كتاب أمير المؤمنين فلم تعلمنى ، وأنت تصلى خلفى والسلطان سلطانك: قال أبو عبيدة : ما سلطان الدنيا أريد ، وما للدنيا أعمل وان ما ترى سيصير الى زوال ، وعندما بعثه الرسول مع عمر بن الخطاب فى غزوة السلاسل ، نحاه عمر عن الصلاة وهو الامير ، فقال له : ان رسول الله أوصى أن نتطاوع فوالله لان عصيتنى لأطيعنك ،

وعندما فشا طاعون عمواس في الجنود في الشام أراد عمر أن.

يستقدمه معه فبعث اليه يقول: انه قد عرضت لى اليك حاجة أريد أن أشافهك فيها فعزمت عليك اذا نظرت في هذا الكتاب ألا تضعه من يدك حتى تقبل الى •

ونظر أبو عبيده في الكتاب وابتسم وقال: ان أمير المؤمنين يريد أن يستبقى ما ليس بباق • ولم يلبث أن كتب له:

يا أمير المؤمنين انى قد عرفت حاجتك الى وانى فى جند من المسلمين لا أجد بنفسى رغبة عنهم • فلن أريد فراقهم حتى يقضى الله فى وفيهم أمره • فحللنى من عزمتك يا أمير المؤمنين ودعنى فى جندى •

ولما أحس بدنو أجله : قال اقرئوا أمير المؤمنين السلام وأعلموه بأنه لم يبق من أمانتي شيء الاوقد قمت وأديته •

هذه ملامح من صورة « أبي عبيدة » تعطى مفتاح شخصيته ·

وليس أروع تصويرا لشخصيته من عبارة رسول الله عندما قدم وقد نجران على النبي و قالوا : يا محمد ابعث لنا من يأخذ الحقويعطينا

قال : والذي بعثني بالحق لأرسلن معكم القوى الأمين • ورددها ثلاثا • ثم قال : قم يا أبا عبيدة • ان لكل آمة أمين وأمين هذه الأمه أبوعبيدة عكذا كان الرسول يصور أبا عبيدة ويضعه بين أصحابه •

روى أبو بكر الصديق • قال : خرج رسمو الله ونحن نتحمدت فسكتنا • فظناننا كنا في شيء كرهنا أن يسمعه • فسكتساعة لا يتكلم٠ ثم قال : ما من أصحابي الا وقد كنتقائلا فيه لا بد : الا أبا عبيدة ﴿

وتاريخ أبى عبيدة فى الاسلام يعطى صورة رائعة لهذا الرجل الذى موضع ثقة رسول الله وتقديره • فقد كان من صفوة المهاجرين الى الحبشة والذين اشتركوا فى بدر وأحد • وحمل راية الرسول يوم فتع مكة • وثالث ثلاثة يومالسقيفة • وهو الذى قتل أباه يوم بدر حيثكان فى صفوف المشركين اذ تصدى عبد الله الجراح لابنه أبى عبيدة • فأعرض عنه أبو عبيدة • فتصدى له بعد ذلك مرات واندفع فى الرابعة يضربه بالسيف • فقتل أبو عبيده أباه • وكان هذا أروع صور الايمان بالدين الجديد أن يقتل الابن أباه في سبيل العقيدة • وقد غزلت الآية « لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله • ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو اخوانهم أو عشيرتهم • أولئك كتب فى قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه » •

وثبت « أيو عبيدة .» حول النبي في أحد · فقاتل عن يمينه وعن شماله · ويوم السقيفة قدمه عمر بن الخطاب وقال له : امدد يدل أبايعك فأنت على رسول الله أمين هذه الأمة ·

فانبري لله يقول: أتبايعني برفيكم ثاني اثنين ؟ أتبايعني وفيكــم الصديق؟

فلما تكلم مدح الانصار وذكر فضلهم • فلانت نفوسهم وكان ذلك عاملا من عوامل كسب الموقف •

ولما فتع حمص أخذ أهلها بالرأفة والرحمة • فلما جلا عنها أعاد الى أهلها الحرية • وقال يا أهل حمص : قد شغلنا عن نصرتكم والدفاع عنكم فأنتم على أمركم ولا حاجة لنا في أموالكم •

ولما ولى أبو ابكر خالدا قتـال العدو: قال لأبى عبيدة وقد وليت خالدا قتال العدو في الشام فلا تخالفه واسمع له وأطع فانى وليته عليك وأنا أعلم أنك خير منه ولكنى ظننت أن له فطنة في الحرب ليست لك»

فلما توفى أبو بكر أعاده عمر وولاه القيادة العامة وعزل خالدا عنها وأقام أبو عبيدة فى الشام يؤسس الحياة ويبنى المجتمع ويضمع روحه القويه فى الانشاء وله من طابعه النفسى فى الزهد والتقشف والترفع عن الدنايا ما يوجهه الى الخير وقد ظل بين جنده الذى يحبه حتى جاء طاعون عمواس وبدا يتفشى فى الجند وعلم عمر بالامر فاراد أن يحتال ليرده الى الحجاز فتنبه لرغبة عمر واعتذر عنها والله الحجاز فتنبه لرغبة عمر واعتذر عنها

وجاء عمر يزوره ويطلب اليه أن يعود معه فروى له حديث رسول. الله عن الوباء • وانه اذا كان في أرض فلا تدخلوها • ولا تخرجوا منها اذا كنتم بها • وعاد عمر وهو يبكي ويودعه الوداع الاخير • فلما مات لم يجدوا انه يملك من حطام الدنيا غير ترسه ودابته وسيفه وكان يردد دائما حين يسأل عما لو اتخذ متاعا • بأن ذلك سيبلغه الغاية •

ولما أدركت الوفاة عمر بعد أن طعنه أبو لؤلؤة المجوسى هتف فى سكراته يقول : لو أدركت أبا عبيدة لاستخلفته ، وما شــــاورت • فاظ سألنى الله عنه قلت استخلفت أمين الله وأمين رسوله •

# محنزثا لقايم النقفى

هذا فتى فى السابعة عشرة من عمره ملائت نفسه حماسة الايمان وحرارة اليقين وفروسية الفتح فذهب الى عمه الحجاج يطلب منه أن يوليه أمر الحرب •

لقد هزته أنباء الهزيمة التي مني بها من ساروا الى ثغر الهند فقد قتل ابن نبهان وبديل وهو يريد أن يأخذبثار هؤلاء الفرسان البواسل ويمضى مندفعا الى هذا الوجه غازيا في سبيل الله فاتحا .

ولقد كان د محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم بن أبى عقيسل الثقفى ، من قوم عرفوا بالدهاء وسعة الحيلة ومضاء العزيمة ، وقد كان فارسا وشاعرا ، عرف برجاحة العقل والحلم واجتذب قلوبكل من عرفه

وأثر عنه قوله « انصفوا الناس من أنفسكم · وإذا كانت قسسمة فاقسموا بالسوية · وراعوا في فرض الخراج مقدرة الناس على اداثه · ولا تختلفوا ولا تنازعوا فتشقى بكم البلاد »

وقد عقد له الحجاج وأرسل معه ٢٠ الغا من المقاتلين منهم سستة آلاف فارس من جند الشام فعضى بهم في البر بينما كان الاسطول يحمل المؤن وعدد الحرب الثقيلة في البحر محاذيا لهم وقد حمل معسل خمس مجانيق ضخمة يلقب أكبرها بالعروس ٠

خرج ابن القاسم من شيراز عام ٩٠ هـ مشرقا متتبعا ساحل البحر يطوى القفار يعلؤه الأمل في مجد فتع وجهاد ، واجتاز صحارى كرمان ومكران وبلغ الديبل وكان الاسطول قد لحق به ٠ فما أن بلغها حتى خندق وركز الرماح ونشر الاعلام وأنزل الناس على راياتهم ونصب منجنيقه الضخم « العروس » وراح يضرب الصنم الكبير الذي أقامه أهل الديبل فعطمه وكان الحرس فيها خمسمائة رجل وكان ( اليد ) العظيم عليه دقل طويل وعلى الدقل سارية ضخمة عليها راية حمراء اذا هبت الربح اطافت بالمدينة وهي تدور ٠ وكان أهل الديبل يعتقدون أن صنمهم لا يمكن لائي قوة أن تقترب منه ٠ فما أن بدأ الصنم يتحطم حتى تحطمت معهقلوب العابدين وأحسوا بالهزيمة تملأ نفوسهم ، ولما أحسأبو القاسم مانه على وشك النصر هاجمهم فارتدوا الى داخل الصنم ٠

وأصعد عليه على سلم منصوبة واحدا من رجاله الابطال ففتح حصن الصنم ومضى المسلمون يضربون في خصيومهم حتى هزموهم واختط اللمسلمين مجدا وبنى لهم مدينة وأنزل أربعة آلاف منهم وسار في طريقه

مع النهر يريد « داهرا » عظيم السند وجيشه فاستولى في طريقه على بيرون • وفتح صهبان وسلمت له سدوستان •

وعبر ابن القاسم نهر مهران حيث واجه الملك داهرا وجيشه على ظهور الفيلة ووقع صدام بين خيول العرب وفيلة الهنود • فكانت الخيــول أثبت في هذا المجال •

وما أن بدأ القتال حتى هربت الفيلة بعد أن واجهتها قذائف النفط الملتهب فهاجت وأحرقت هوادجها · وألقت من كان على ظهورها من الجند تحت سنابكها · وقتل الملك داهرا · وتمزق جيشه وتراجعت فلوله الى مدينة ( برهمناباد ) نفسها · ومن ثم زحف الى مدينة الرور فحاصرها ثم دانت له ·

واستولى « محمد » على مدينة راور ثم زحف الى « الرور » فحاصرها واستولى عليها ثم قطع نهر بيامس الى « الملتان » أعظم بلدان الستدالعليا وهكذا أتيح لمحمد بن القاسم فى هذه السنوات الست أن يحصل على هذا النصر المؤزر •

وقد علت سنه فبلغ الثالثة والعشرين من العمر فهابه القوم وعلت مكانته ولمع اسمه • وبدأ كأنما يكتب له المستقبل صفحة رائعة • ولكن القدر كان له بالمرصاد •

لقد قفل محمد الى الجنوب عام (٩٥) هـ مستولياً على مدن آخرى آخرها مدينة ( الكيرج ) التى استولى عليها • ثم جاءت الانباء بموت الحجاج ثم مات الوليد ابن عبد الملك الذي كان يكره الحجاج وأهله • وسرعان ما لحقه من الحجاج طرف من الادى ولم يذكر له فضله في الفتعوالجهاد

لقد كان هناك خلاف بين الحجاج وبين سليمان بن عبد الملك ولكن ما ذنب يطل السند ، وقد كان بعيدا عن مسرح الحوادث هناك في الفتح لرفع راية الاسلام .

وجاء الأمر بعزل ابن القاسم عن امارة السند • وقدم الوالى الجديد: يزيد ابن أبى كبشه فأخذ ابن القاسم بعنف ، وقيده فى الاغلال ، ووضعه فى الحبس والحديد فى يديه ورجليه •

ولكن أهل السند الذين أحب\_وا ابن القاسم تأثروا من أجله ، وبكوا عليه فقد أحبوه وأكبروا رجولته وبطولته • وكانوا أشد ما يكونون جزعا من أجل سجنه •

ولكن خصوم الحجاج أرادوا امعانا في التنكيل أن ينقلوه الى بلده الى مدينة « واسط » • ليظل هناك سجينا في أصفاده • يسام العذاب كل ليل وكل صباح • وقد تلقى السجن والعذاب صابرا محتسبا وكان في محنته شجاعا صامدا •

وانتهى الامر بأن ألصقت به تهمة أخذ بها وقتل · ويقال انه وضع في أديم بقرة ثم خيط عليه الاديم وحمل الى دمشق ففاضت روحه ·

وهكذا شهدت الهند لرجلين : الاسكندر المقدوني الذي فتحها في القرن الرابع قبل الميلاد • ومحمد بن أبي القاسم الثقفي في القرن الأول الهجري •

# السد في براثنه • الرحمن بن عوف أنه الأسد في براثنه •

# سعدبب ابی وقاص

قال أبو المنهال: سأل عمر بن الخطاب: عمرو بن معد يكرب عن خبر سعد بن أبى وقاص • قال: متواضع فى خبائه • عـــربى نمرته بركسائه ) أسد فى تاموره • يعدل فى القضية ويقسم بالسوية • ويبعد فى السرية • ويعطف علينا عطف الأم البرة • وينقل الينا حقنا نقل الذرة •

كان « سعد » من الرعيل الاول من المسلمين الذين آمنوا بالدين وصاحبوا الرسول في غزواته ومشاهده جميعا مما استحق معه أن يكون من العشرة المبشرين بالجنة ولقد وقف سيعد في صف بطولة خالد بن الوليد والمثنى بن حارثة وأبي عبيدة بن الجراح فهسو صاحب القادسية والمدائن وهما من أعظم مواقع الفتح الاسلامي وأبعده أثرا في تحطيم دولة فارس وسحق احدى القوتين الضخمتين التي واجهت الاسلام وعرف منذ صباه المبكر بقوة المراس وصلابة العقيدة يغلب عقله عاطفته حتى انه عندما أسلم اختلف مع أمه التي عارضته في دينه الجسديد وبلغ من أمرها أن قالت له:

یا سعد لتدعن دینك هذا ، أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت ، فقال لها : والله لو كانت لك ألف نفس فخرجت نفسا انفسا ما تركت دینی هذا لشیء و وكان الرسول یحبه ویقول عنه انه خاله ، وهو أول من رمی بسهم فی الاسلام ومن الذین دافعوا عن النبی فی أحد فی بطولة رائعة حتى استحق قول النبی : أرم سعد فداك أبی وأمی ،

وقد وصف بأنه صوام قوام ،صدام اذا واجهالعدو ، روى الاحاديث عن الرسول وكان من أحد الناس بصرا ، رأى ذات يوم شيئا يزول فقال لمن معه ترون شيئا قالوا : نرى شيئا كالطائر ، قال أرى راكبا على بعير ، ثم جاء بعد قليل راكب على بعير ،

ولعله مما لا يقع لقائد من قادة الجيوش أن يقود معركة ضخمةوهو منبطح على وجهه وفي صدره وسادة · يشرف على الناس في ميدان المعركة ويرمى بالرقاع فيها أمره ونهيه · ولكن ذلك ما وقع لسعد في معسركة « القادسية » التي انتصر فيها المسلمون انتصارا ساحقا ·

ذلك انه لما ولى عمر الخلافة وزاد الاضطراب في بلاد فارس كتب المثنى الى عمر ودعاه لغزو العراق وأخذ عمر يسأل عمن يرسل • وكان

يراود نفسه أن يخرج هو لولا رده الصحابة واختبار له عبد الرحمن بن عوف : سعدا وقال حين اختاره : انه الاسد في براثنه وكانت وجهته من الحجاز الى الكوفة يتسمع الاخبار ورسل عمر توافيه حتى يصل القادسية بباب العراق ٠

وفصل سعد عن المدينة في أربعة آلاف ثم أمده عمر بثلاثة آلاف ، هنالك عرف أن المثنى قد مات من جراحسه في يوم الجسر وقد ترك له وصية ،

وكان عمر قد وجه سعدا وهو خارج الى الغزو فى عبارات تدل على مدى فهم عمر لنفسيات رجاله : يا سعد \* لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله \* فأن الله ليس بينه وبين أحد نسب الا طاعته \* فالنساس شريفهم ووضيعهم فى ذات الله سواء \*

ومضى سعد يقرأ وصية المثنى يدعوه فيها ألا يقسابل عدوه من أهل فارس اذا استجمع أمرهم • وملؤهم فى عقر دارهم • وأن يقابلهم فى حدود أرضهم على أدنى حجر من أرض العرب • وأدنى مدرة من أرض العجم فان يظهر الله المسلمين فلهم ما وراءهم وان تكن الاخرى فاءوا الى فئة ثم أن يكونوا أعلم بسبيلهم • وأجرأ على أرضهم أن يرد الله السيلم • وأجرأ على أرضهم أن يرد الله السيلم عنهم •

وبعث سعد الرسل الى رستم برسائل يدعوه فيها الى الاسلام أو الجزية أو الحرب • وكان الفرس يضحكون من نبل العسرب وخيسولهم العجفاء ، ويسخرون منهم •

وتزاحف الفريقان فلما عاود المرض سعدا قال احملونى وأشرفوا بى على الناس ٠٠ ثم أرسل سعد الى الناس يقول : اذا سمعتم التكبير فشدوا شسوع نعالكم ٠ فاذا كبرت الثانية فتهيئوا ٠ فاذا كبرت الثالثة فشدوا النواجد على الاضراس ٠ ثم أمر من يقرأ سورة الجهاد فقرئت في كل كتببة ٠

وكبر سعد ، والتقى الجيشان · ثلاثون ألفا من المسلمين يواجهون مائة وعشرين ألف راكب ودارت رحى المعركة ثلاثة أيام · قاتل المسلمون مستبسلين فى اليوم الاول حتى اذا كان صباح اليوم التالى كان القعقاع ابن عمرو يحث السير فى ألف من الجند وصلوا من الشام لنجدة جيش العراق ، فلما اقترب من القادسية قسم رجاله عشر فرق · وعهد اليهما الا تسير فرقة حتى تكون الفرقة التى سبقتها قد اختفت عن البصر · ثم سار هو على رأس الفرقة الاولى ومضت الفرق تدخل حومة المعركة متتابعة ، وكلما قدمت فرقة كبر القعقاع وكبر الناس فألقى ذلك فى روع الفرس ان المدد لا حد له · وكانت الفيلة التى قدمها الفرس فى اليوم الاول قد تكسرت توابيتها واختفت فى اليوم الثانى ثم لم تلبث فى اليوم الثالث تكسرت توابيتها واختفت فى اليوم الثانى ثم لم تلبث فى اليوم الثالث أن عادت الى فتكها · فسئل سعد جماعة من الفرس الذين أسسلموا عن مقاتلها فقالوا : انها شرافها وعيونها فأرسل الى القعقاع وعاصم ابنى عمرو يقول اكنيانى الفيل الابيض · وكان الفيل بازائهما · وبعث الى حمال

والريبل وكانا مزبنى أسد يقول اكفيانى الفيل الاجرب • وكان بازائهما: وكانا أشد الفيلة ضراوة والفيلة الأخرى تتبعهما •

وترجل القعقاع وعاصم فوضعا رمحيهما في عيني الفيل الابيض تم ضربه القعقاع بسيفه تثم الدفع الفيل الاجرب فألقى نفسه في البحر فتبعته الفيلة وألقت من كان يركبها وولت مدبرة .

وفى الليل وبعد أن توقف القتاله أرسل سعد طليحة وعمرا فى جماعه من الناس يحرسان مخاضة بأسفل المعسكر خشى سعد أن ينفلت منها الفرس • فلما ذهبا لم يجدا أحدا فرغبا أن يخوضاها • ولم يلبث القعقاع أن كبر أربع تكبيرات وارتاع الفرس واندفع العرب وزاحفوهممن غير أن يستأذنوا سعدا •

واطل سعد من مجلسه فلما رأى القعقاع يزاحف الفوس • قال : اللهم اغفرها له وانصره فقد أذنت له وان لم يستأذنى • وكان المقاتلون. لا يتكلمون وتقدم القتال مع الليل وبات الجيشان في المعركة ولم يغمض. لسعد جفن وهو في مكانه منقطعا ليس معه الا الضراعة والدعاء • ثم كشف. الصبح عن نصر العرب • • وتسمى هذه الليلة • ليلة الهرير »

واستمرت الحرب حتى اذا كان ظهر اليوم الرابع انفرجت صلوف الفرس بعد أن اضطربت • وهبت ربح عاصفة أطارت طيارة « رستم » من سريره فهوت فى العتيق • وزحف القعقاع الى السرير مع بعض جنوده فبلغوه فاندفع رستم فالقى بنفسه فى النهر فرآه هلال بن علقمة وكان يعرفه فاقتحم النهر وراءه • ثم خرج به وضرب جبينه بالسيف حتى يعرفه فاقتحم النهر وراءه • ثم خرج به وضرب جبينه بالسيف حتى قتله • ثم صعد فوق سريره وهو يصيع : قتلت رستم ورب الكمبة •

فلها تأكــــد الفــرس من موت قائدهم وهرب الهرمزان تعطمت. معنوياتهم ، فاندفعوا يعبرون النهر على الردم • ولكن الردم انهاز بهم. فسقط فى النهر منهم ثلاثون ألفا وتم النصر لسعد وصبعبه •

وموقف آخر لسعد يدل على براعته الحربيه فقد تقدم العرب حتى. اذا بلغوا نهر دجلة وقفوا ينظرون في بهر عجيب ـ حيثكان على الشاطئ الآخر د ايوان كسرى » في ضخامته وعظمته ٠٠ وسنحرهم مراى المدائن أعظم السحر ٠٠ وكانوا قد سمعوا عن هذا البناء الضخم الذي يقف قبالتهم ليس بينهم وبينه الاعبور هذه المخاضة ٠

ووقف سعد يفكر قليلا ثم عزم على قطع هذا البحر • وكان العرب الايعرفون البحر وليس لديهم من ناقلات يعبرون عليها • هنالك دفع سعد ستمالة من رجاله على رأسهم عاصم بن عمرو على خيولهم الى البحريحمون القراض في كتيبة أطلق عليها كتيبة الاهسوال • وكان عاصمهم يقول للمترددين : اتخافون هذه النطفة • ثم رأى الفرس وهم يتهيئون للقاء العرب هناك صاح في أصحابه : الرماح الرماح • اشرعوها وتوخسوا العيون • وارتدت خيول الفرس أمامهم ولم تصب كتيبة الاهوال باذى • ورأى سعد تحكم أصحابه في فراض المدائن فأمر فرسانه فاندفعوا جميعة الوفا مؤلفة الى لجة النهر • وامتلا النهر بالخيل فلم يكن ماؤه في هسدة.

الساعة ليرى • وقد وصف هذا اليوم فى وقائع المسلمين بأنه معجزة اذ سادوا فى النهر بخيولهم كأنما يسيرون فى البر • وخرج الجيش فى الماء تنفض خيوله أعرافها وتصهل •

ولم يجد العرب في المدائن أحدا ونزل سعد قصر الاكاسرة · واتخذ الايوان مصلى · ووجد بالخزائن ثلاثة آلاف ألف ألف ألف درهم ·

فلما بلغت أنباء الفتح عمر قال لسعد: قف مكانك ولا تتبعهم واقنع بهذا واتخذ للمسلمين دار هجرة ومدينة يسكنونها • ولا تجعل بينى وبينهم بحرا فاختط سعد الكوفة وعسكر جند العرب في الخيام ثم تحولت الى بيوت من القصب •

وقد جعل عمر سعدا من أصحاب الشورى الستة · ووقف موقف الحياد في أيام فتنة عثمان وزهد في الخلافة وانقطع للعبادة · ولم ينجح معاوية في كسبه الى صفه ·

وقد عاش حياته متواضعا بالرغم من ثرائه الضخم • وقد أعطت مواقف القتال حكمة وحنكة وخبرة • وعرف بالعطف على جنوده حتى الخلصوا له وكانوا يفتدونه •

وهكذا استطاع سعد أن يكتب لنفسه صفحة بطولة في الحسرب والسلم على السواء • حيث الصرف عن مطامع الملك ونفض يده من المغانم واستقام على مثل عال من السمو قل أن نجد له نظيرا •

ولما جاءته الوفاة دعا بجبة له من صوف وقال كفنونى فيها فانى كنت لقيت المشركين يوم بدر وهى على • وانعا كنت أخبئها لهذا • ومات عن ٧٢ سنة عام ٥٤ هـ •

# \* وامثنياه ٠٠ ولا مثنى للخيل اليوم

# الشي بب حارقة

هذا فتى من فتيان العرب وبطل من أبطال الاسلام · وعلم من أعلام الفتح بدأ جهاده فى سبيل عقيدته قبل أن يكثّق بالجهاد · ولكنه القلب المؤمن والروح الصادقة والنفس المتطلعة الى المجد الراغبة فى رفع كلمة الاسلام واذاء تها فى كل مكان · ورفعها فوق كل كلمة ·

قدم على النبى فى وفد من قومه فى العام العاشر للهجرة • ثم عاد بعد أن أسلم ينتظر الساعة التى يتاح له فيها أن يعمل • فما أن أخفت جيوش العرب تتدافع فى عهد ابى بكر لتحفظ الاسلام من الردة • حتى كان المثنى يغير على أطراف فارس وأنصارها من العرب • ولما بلغت أخبار فروسيته وانتصاراته الخليفة قال عمر • من هذا الذى تأتينا وقائعه قبل معرفة نسبه ؟ • فقال له قيس بن عاصم : اما أنه غير خامل الذكر ولا مجهول النسب ولا قليل العدد ولا ذليل الفارة : ذلك المثنى بن حارثة الشنبائى •

وقدم المثنى على أبى بكر فقال له : يا خليفة رسول الله أبقنى على قومى فان فيهم اسلاماً أقابل بهم فارس · واكفيك أهل ناحيتي من العدو

وعاهد المثنى الخليفة الاول على أن يكفيه أهل ناحيته من العسدو فقبل منه أبو بكر •

وعاد المثنى فكانت له صولات حققت له الظفر وسمعت له العسرب فأطاعوا وأذل الله المشركين • عندئذ بعث يطلب من أبى بكر مدد فارصل له • خالد بن الوليد » قائدا عاما ليضم المثنى اليه • ولم يزعج المثنى ذلك أو يضعف من ايمانه وحماسته وقوة عارضته بل عمل مع خالد وشارك في جميع وقائعه •

وولى قيادة الجناحين فى كل المواقع التى قام بها الجيش الاسلامى فى العراق فقد نزل خالد فى النباج (قرب البصرة) وأرسسل الى المثنى يأتيه وكان مع خالد عشرة آلاف ومع المثنى ثمانية آلاف وقد اشتركا معا فى موقعة ذات السلاسل وفتع خالد الحيرة وراح يمد فتوحه الى الشمال فسار الى الانبار على الفرات فعين التمر ثم عن للخليفة أن يرسل خالدا الى الشام مددا لمن هناك وأن يخلف المثنى على جند العراق (١٣٥ هـ)

وترك خالد للمثنى نصف الجيش وهو حوالي ٩ آلاف مقاتل واتخذ

المثنى الحيرة مركزا لقيادته · وعاصمة للارض التي استولى عليهــــا من الفرس · وبث عيونه من حوله حتى لا يؤخذ على غرة ·

ولكن كسرى الفرس (شهريزان بن ازدشير) لم يلبث أن وجه جيشا في عشرة آلاف فخرج المثنى للقائه والتقى الفريقان ببابل فاقتتلا قتالا شديدا وكان الفرس قد جلبوا معهم فيلا كبيرا أخذ يخيف المسلمين فانتدب له المثنى نفسه وجماعة من رجاله فقتلوه وانهزم الفرس وتبعهم المسلون الى المدائن يضربون أقفيتهم المسلون الى المدائن يضربون أقفيتهم المسلون الى المدائن يضربون أقفيتهم

وذهب المثنى مرة أخرى الى المدينة ليلقى الخليفة الاول ويحدثه بشأن زيادة قوته ويطلب اليه أن يضم اليه المرتدين من العرب الذين عادوا الى الاسلام .

ووجد أبو بكر على فراش الموت فلما استمع اليه قال :

انى لأرجو أن أموت فى يومى هذا فلا تمسين حتى تندب الناس مع المثنى ولا تشغلنكم مصيبة عن أمر دينكم ووصية ربكم • وقد رأيتنى توفى رسول الله وما ضعفت • ولم يصب الخلق بمثله • وان فتح الله على المراء الشام فاردد أصحاب خالد الى العراق فانهم أهله وولاة أمرموجنده

وكان أول عمل بدأ به عمر بعد وفاة أبى بكر هو ندب الناس مع المثنى ٠

قال عبر للناس: أن الحجاز ليس لكم بدار الاعلى النجمة • ولا يقوى عليه أهله الا بذلك • أين الكبراء والمهاجرون عن موعود الله • سيروا في الارض التي وعدكم الله في الكتاب أن يورثكموها •

وقال المثنى للناس: لايعظمن عليكم أمر الفرس · فانا قد تبجحنا بريف فارس وغلبناهم على خير شقى السواد وشاطرناهم · ونلنا منهم · واجترأ من قبلنا عليهم ولها ان شاء الله ما بعدها ·

وقال عمر للمثنى: اسمع من أصحاب رسول الله واشركهم فى الأمر ولا تجتهد مسرعا حتى تتبين فانها الحرب والحرب لا يصلحها الا الرجل المكيث الذى يعرف الفرصة والكف ·

ولم يلبث المثنى بعد عودته أن أعد العدة لتأهبات الفرس · كما بث العيون وجاءته الاخبار باتجاه الفرس الى العمل · هنالك قرر أن يبادئهم وآثر أن يقوم بالهجوم بدلا من الدفاع · لذلك خرج من الحيرة ونزل بحفان لئلا يؤتى من خلفه · وأقام حتى قدم عليه أبو عبيد ، الذى جعله المثنى على الحيل في جيشه · وكانت معركة النمارق شديدة قاسية ·

وتواصل هجوم الفرس فى جيش وراء جيش والعرب يردونهم بقوة وفى معركة « البويب » عمل المثنى بقوة وحصافة وحكمة · أرسل لله « مهران » قائد الفرس وهو بازائه على الفرات يقول :

ـ اما أن تعبر الينا • واما أن نعبر اليك •

قال المثنى : اعبروا

فعبر مهران فنزل شاطئ الفرات وعبأ المثنى أصحابه وامرهم بالافطار ( وكانوا في رمضان ) ليكونوا أقوى على عدوهم فأفطروا وأقبل الفرس في ثلاثة صفوف وركب المثنى فرسه « الشموس ، وقد سمى بذلك للينه • وكان لا يركبسه الا اذا قاتل • وكان دائما أول الصف ، وأسرع الى القتال من جنده • وكان جنده يعلمون أنه يضحى بنفسه في سبيلهم •

وحمل المثنى على « مهران » فأزاله عن مراكزه حتى دخل في ميمنته ثم خالط الجيشان الواحد منهما الاتخر • وكان المثنى قد أمر أصحابه بقوله : اذا رأيتمونا أصبنا فلا تدعوا ما أنتم فيه والزموا صلى واغنموا عمن يليكم •

واشتد ضغط المسلمين على قلب الفرس · وقتل ، مهران ، قتله غلام نصرانى واستولى على فرسه · وتمكن المثنى من كسر قلب الفرس فأزاله عن موضعه وأفنى من كان فيه · ودفع هلذا الحماسة فى قلب العرب فاندفعوا ليسحقوا جيش الفرس الذى فر منهزما الى الجسر ·

وسبقهم المثنى الى الجسر ، وأخذ طريق الفوس اليه فتفوقوا · وأخذتهم خيول المسلمين حتى قتلوهم ·

ولكن المثنى أصيب في هذه الغزوة ٠ ومات من اثر جراحاتها ٠

وقد قتل كل رجل من العرب في هذه الموقعة عشرة من الفوس و وتبع المسلمون الفرس الى الليل وطاردوهم في اليوم التسالى • وانتصر العرب ببراعة المثنى ولما سار سعد الى المثنى • كان المثنى يسلم الروح • فقد توفى قبل قدوم سعد بسبب جراحه • ولكنه كان قد ترك وصيته كاملة الى سعد ضمنها خلاصة خبرته وتجاربه في أمر العجم ويقددم له خطة كاملة للعمل كانت هي النور الذي أضاء الطريق لسعد •

ومات المثنى فى أوائل السنة الرابعة عشرة للهجرة وتزوج سعد زوجته التى وقفت بجوار سعد فى غزوة القادسية فلما رأت ميمنة الخيل فى جيش المسلمين تنحرف هتفت صارخة : وامثنياه ولا مثنى للخيل اليوم فلطمها سعد بيده •

وفى كل معارك المثنى كان قادرا · تأثر بطريقة خالد فى الحرب · وكان عقلية عسكرية جبارة ، وله قدرة على العمل الخاطف فى اللحظة الحرجة : فقد أصلح الجسر فى احدى المواقع وحمى المسلمين من أن يلقوا بأنفسهم فى الفرات · وقال للناس : أنا دونكم على مهل ولا تدهشو ولا تخافوا · وظل المثنى واقفا فلم يعبر الا آخر الناس ·

كما وصفه المؤرخون بأنه كان صاحب مكيدة وحيلة وحسن تدبير عن خبرة وتجربة وكان الى ذلك نافذ الرأى قوى الارادة ·

وهو في طول حياته يعطى صورة الرجل المؤمن الكافح الجلد الذي

لا يمل الكفاح والجلد في سبيل فكرته وايمانه • وهو الى ذلك الفارس. المغوار المدرب على الحرب والمواقع •

وعندى أن المثنى هو الذى حرض أبا بكر على فتح العراق وفارس ولولا ثقة المثنى التى ملأت نفس الخليفة الأول لما أقدم على ذلك ، فقد كان المثنى رجلا شجاعا باسلا يملأ النفس بصدق قوله ويعول عليه ولا يذهب بقوله مذهب الخيال أو المبالغة والتهويل .

وآية عظمة شخصيته أن أبا بكر كان يريد أن يوليه ولكن عمر ولى أبا عبيدة لانه أول الناس انتدابا ومع ذلك فان شيئا من ذلك لم يكن موضع تفكيره أو مصدرا لتغير نفسيته .

# انه متى يسر الله فتح بقية الساحل أوصيت وودعت ودكبت البحر الى جزائره ، وتعقبت الفرنج فيها ·

# صلاح الديث الايوبي

يقف صلاح الدين الايوبي على قمة من قمم تاريخ الاسسلام وجهاد العرب في سبيل الحرية والكرآمة ومقاومة الاستعماد • فان جانبا خطيرا من تاريخ الامة العربية يرتبط باسمه ارتباطا ضخما • ذلك هو احتلال الصليبيين للساحل الشامي وانتصار صلاح الدين عليهم في معركة حطين ثم احتلاله لبيت المقدس وما ارتبط بذلك من وفاء ورحمة ذهل لهاالغرنجة وأكبروها من البطل الاسلامي وهو في ذروة انتصاره •

وتعطى ممركة حطين وما بعدها صورة صلاح الدين وترسم ملامع شخصيته باقوى ما يمكن أن تصور فقد كان محاربا شجاعا بالغالشجاعة حبيرا بفنون الحرب وضروبها وهو فى المعارك أقسى ما يكون نقمة على عدوم فاذا انتهت الحرب كان مثلا من الرحمة والعدالة والوفاء لخصومه الى أبعد الحدود •

فقد استطاع صلاح الدين أن يضطر الصليبين الى أن يحاربوا في وقت لم يكونوا مستعدين فيه للحرب ، اذ أمسك بيده عنصر المبادأة واختار زمن المركة وموقعها وقد احتال لذلك فأخرجهم عن مواقعهم ليحاربوه في منطقة جرداء خاليه من المساء عندما هاجم طبرية ليغريهم بالاسراع لنجدتها فتركوا مواقعهم الحصينة واندفعوا الى حيث أراد لهم صلاح الدين الهزيمة الساحقة فقد تقدم الجيش في أرض لا ماه فيها ولا زرع فقاسي الأهوال والشدائد ، ولقى المشاة اعياء شديدا وتخلفوا عن الفرسان في الوقت الذي كانت قوات صسلاح الدين تمطرهم وابلا من السهام .

وهجم العرب على خيمة الملك ــ لوزنيان ــ فسقط أسيرا فى قبضتهم كما أسر أرناط ومقدم الداوية وكثيرا من الفرسان • وقتل صلاح الدين ( أرناط ) بيده جزاء وفاقا لما اقترفه من آثام وقضى على الفرسان •

وتقدم صلاح الدين فأخذ يفض حصون الصليبية التي لم تعد لها قيمة حربية بعد القضاء على الفرسان فاستولى على عكا ( ٥٨٣ ) ونابلس وقيسارية وصفورية ثم بيروت والرملة وعسقلان ع

ثم حاصر صلاح الدين بيت المقدس ( رجب ٥٨٣ ـ سبتمبر ١١٨٧)

م ٤ ـ من أعلام الاسلام

حصارا دام أربعة عشر يوما ثم تمكن العرب من عمل ثغرات في الاسموار فسلمت المدينة •

منالك أحس صلاح الدين بأن الله قد أتم له النصر · فوقف مناديه يوما كاملا من مطلع الشمس الى مغربها ينادى : هل من فقير فنؤويه أو عاجز فنعفيه من فدية يؤوده دفعها أو يعجزه الحصول عليها ؟

وسمح للفرنجة أن يغادروا المدينة في حمايته دون أن يصيبهم مكروه فيما يحملون معهم من غنائم أو أموال •

وخرج البطريق بمال كثير لم ينفق منه شيئا في افتداء يتيم أو مسكين • ورآه العرب فأشاروا على صلاح الدين أن يأخذ ماله فرفضفي شدة وقال: لا • ماكان لنا من حق في ماله الا العشرة دنانير • وغسيرى من يغنم المال عن طريق الغدر • دعوه يخرج به •

ذلك هو صلاح الدين في قمة شجاعته الحربية وقمة وفائه ٠

بل انه عندما مرض ملكا الانجليز والفرنسيين في حصار عكاأرسل اليهما البلح والفاكهة والطبيب وأهدى الى « ريتشارد » جوادين عندما رآه يقود جموعه راجلا •

ولكن هل استطاع صلاح الدين أن يحقق هذا النصر على الفرنجة بعد مائة عام من احتلالهم للساحل في سهولة ويسر وبساطة ؟

الحق ان صلاح الدين بذل جهودا ضخمة متصلة حتى حقق هـذا النصر · وكان أول عمله أن وحد الجبهة كلها وكتلها لمقاومة الصليبيين وقضى على الامراء المتنازعين ·

وقد تنقل صلاح الدين في بلاد الشام يدعو الى الوحدة مؤمنا بأن الشام هو أصل بلاد الاسلام • وقد زار الرها وبرقة ونصيبين •

وقد قاوم الصليبيون هذا العمل بجهود مضاعفة وبذلوا في سبيل معارضتها وتحطيمها كل ما لديهم من أموال واغراءات • فقد أسرع الصليبيون فعقدوا مع بعض أمراء الموصل وحلب اتفاقات للوقوف في وجه تكوين جبهة عربية موحدة • ولكن صلاح الدين استطاع عام ( ٧٩٥ هـ ) أن ينجح في جمع الشمل وأن ينسف كل الصخور التي كانت تقف في سبيل ذلك •

وكان الشهيد نور الدين محمود هو الذي بدأ هذا الاتجاه نحو الوحدة العربية الاسلامية ومضى فيه شوطا • فلما توفى عام ( ١٧٤ م ) لم يكن في المنطقة كلها من يصلح لحمل هذه الرسالة والاندفاع بها خيرا من صلاح الدين في طموحه وجرأته ووجوده على رأس دولة ضحمة من دول العرب كمصر •

وقد رأى صلاح الدين من المصلحة مهادنة الصليبيين حتى يتم له التكتيل العربي وزيادة قوات الجيش ومدها بالاسلحة ·

وقد حاول أرناط صاحب الكرك التعرض للقوافل · ووقف عقبة فى سبيل النجارة بل عمد الى العمل على الاستيلاء على البحر الاحمر لولا أن سحق قواته أحد قواد صلاح الدين (حسام الدين لؤلؤ) فى يناير١١٨٣

وقد أكسبت صلاح الدين حياته فى بلاد نور الدين واشتراكه فى شبابه فى معارك كثيرة خبرة ضخمة ثم جاء الى مصر فى الركب ، غير ان القدر كان يخبىء له الدور الاول ، فهو ابن الظروف والاحسدات التى وطدت له بعد ضربات سريعة مركزا ضخما فى القاهرة لا يبارى وكان موت عمه أسد الدين وسيده نور الدين وموت الخليفة الفاطمى على فترات متقاربة من العوامل الهامة الرئيسية التى أولته مكان الصدارة ودفعت به الى مكان القيادة ،

كان أول ما اهتم له و صلح الدين وهو نقل مصر الفاطمية الى السنة و فلعالم المخليفة العباسي بدلا من الخليفة الفاطمي وكان ذلك ولا شك من الامور الخطيرة التي تحتاج الى دراسة عميقة لنفسية السعب واعداد الخطة اللبقة لمواجهة الموقف واعداد الخطة اللبقة لمواجهة الموقف و

انما أراد « صلاح الدين » أن يقوم بأضخم انقلاب في مصر دون أن يريق قطرة دم واحدة • وقد وضع خطته على مراحل • فأبطل من الاذان ما أضافه الفاطميون اليه تمييزا لدعوتهم • وهي عبارة (حي على خبر العمل) فلم ينكر الناس عليه ، ثم كلف الامام في المسجد الجامع الكبير أن يخطب الجمعة على أن يهمل من الخطبة الثانية ذكر العاضد الفاطمي • وانتظر حتى يرى أثر ذلك ووقعه في النفوس •

غير أن الظروف نفسها كانت في صف د صلاح الدين ، فقد مات العاضد قبل الجمعة التالية · وقد تأثر صلاح الدين وود لو كان له الا يرفع اسمه من الخطبة · يرفع اسمه من الخطبة ·

ولكن الامر لم يمض بهذه السهولة و فقد جاءت المؤامرة عقب الاحداث اذ تجمعت عناصر الشر لتغتال «صلاح الدين» وأمكن احباط المؤامرة التى قادها عمارة اليمنى وكانت ترمى الى اغتياله واسمستدعاء الفرنجة من صقلية والساحل والاستعانة بالقرامطة الاسماعيلية .

وقد تمكن أنصار صلاح الدين من دس بعض الموالين لهم للعمل مع المتآمرين حتى وصلت الى المرحلة الحاسمة • وعند ذلك وضع المسئولون يدهم عليها •

وتلت هذه المؤامرة : مؤامرة أخرى : مؤامرة مؤتمن الخلافة العبد الخصى الذى كاتب الافرنج واتفق معهم · وقد وقعت المكاتبات في يد « صلاح الدين » في الوقت المناسب ·

واستطاع صلاح الدين أن يدعم سلطانه في مصر برجال ثلاثه :

القاضى الفاضل ، والمهندس بهاء الدين قراقوش ، والغقيه عيسى الهكارى .

وما أن انتهى « صلاح الدين » من القضاء على خطر الفاطميين حتى واجه خطر الفرنجة • ومضى يجاهد فى سبيل الله صلى حتى استشهد • وكانت غايته استرجاع بيت المقدس من أيدى الفرنجة ، وهو ان كان قد قضى قبل أن يقضى على الفرنجة نهائيا فهو قد مهد الطريق لمن جاء بعده وذلل لهم السبل لتحقيق هذه الغاية التى أتمها «الظاهر بيبرس» •

ولا شبك أنمعظم ما وصل اليه صلاح الدين من ظفر واصر انما يرجع الى فضل نور الدين محمود الذي مهد له الطريق ورسم له الخطة وعبد له الارض ٠٠٠

ولا شك أن طبيعة « صلاح الدين » النفسية ، كانت عاملا قويا من عوامل الظفر الذى كسبه فى معارك الحرب ومعدارك التمهيد والتوحيد والتجميع ، فقد تجمعت حوله الخصومات والعداوات ، وحيكت حوله المؤامرات ، حاكها خصومه فى مصر فى أذيال العهد الفاطمى ، وحاكها خصومه من أمراء الشام ، وحاكها الصليبيون حين اتفقوا مع الباطنية ، وظل صلاح الدين صامدا للاحداث يؤمن بطريقه ، ويمضى على أسلوبه فى الرفاء بوعده ، ورفض فى كل مرة أن يهاجم الفرنجة ، وهو على علم بما يدبرون من مؤامرات ، وكان يقول : انى لاستحى من الله أن يرانى ناقضا للمهد ، وانى لاستحى من نفسى آن أكون كاذب الوعد ، وما النصر الا من عند الله ،

#### \*\*\*

وما أن استقر الامر في مصر ، حنى خرج الى الشمام ليرى امرها بعد وفاة نور الدين وليكون قريبا من موطن الاحداث • ولكنه لم يعد الى مصر بعد ، فقد شغله الجهاد حتى قضى وهو في قلب المعركة •

لقد كان العرب فى حاجة الى شخصية قوية تجمعهم • وقد وجدوهه فى صلاح الدين • وسرعان ما اتسعت مملكته فامتدت من برقة الى اليمن النوبة الى ديار بكر والجزيرة وارمينية • وحق هنا تخليص بيت المقدس • وكان أمد المهادنة بينه وبين الفرنجة قد انتهى • وكانت ضربته فى «حطين» من أقوى الضربات التى جاءت فى وقتها • فقد حطمت مؤامرة ضخمة عقد الفرنج خيوطها •

وعندما انضمت اليه حلب وفرح المسلمون بهذا الفتح · بلغه نبأ وفاة أخيه فحزن لذلك أشد الحزن ولكنه حرص على الا يبلغ ذلك للناس حتى لا يفسد عليهم فرحهم وانتحى ناحية وأخذ يبكى · ولما سئل عن حلب قال:

والله ما سررت بفتح مدينة كسرورى بفتح هذه المدينة •

### \*\*\*

عامل الفرنجة خير معاملة · عندما وقع معهم شروط الرحيل عن القدس ، ترك لهم المدينة حتى لا يؤذي شمعورهم · واعفى من الضريبة

سبعة آلاف ٠٠ عجزوا عن الدفع ٠ وعندما أخدوا في بناء سور القسس اشترك في حفر الحندق ، ونقل الحجارة على عاتقه ولقد كان صلاح الدين غاية في الايمان بالله ٠ يطيل الركوع والسلجود ٠ ويتوجه الى الله في الملمات داعيا باكيا ٠ يعتمد على سلاح دعاء السحر في محاربة خصومه ٠ كما يقف منهم موقف الخلق والرحمة ٠ فلا يجهز على جريحهم ولا يقتل من حاء مستجيرا ٠ هذا في الوقت الذي لقى فيه من ظلم الفرنجة وغدرهم الكثير ٠ ومع ذلك لم يفكر في أن يستخدم أسلوبهم ٠

وهو الى ذلك كله اديب مرهف الحس · يحب الشعر ويكره الترف وينفر منه ، حرص على تطهير العقيدة من الاوهام والبدع وقد اتيح له أن يصل الى كل ما يريد ·

وكان يجلس للعدل بين الناس يومى الاثنين والحميس من كل أسبوع في مجلس عام يحضره الفقهاء والقضاة والعلماء •

ولم يرد قاصدا ولا طالب حاجة وما ترك مظلوما دون انصافه · وقيل أنه كان يعطى فوق ما يأمل الطالب ويعطى السكثير ويبسط وجهه للمطاء يسطه لمن لم يعطه شيئا ·

ولم يخلف في خزائنه من الذهب والفضة الاسبعة وأربعين درهما ولم يخلف ملكا ولا دارا ولا عقارا ·

وقد وقف صلاح الدين على البحر ومعه القاضى الفاضل وابن شداد · وقال : انه متى يسر الله فتح بقية الساحل قسمت البلاد واوصيت وودعت وركبت البحر الى جزائره وتعقبت الفرنج فيها ·

ولعل مما يؤخذ على صلاح الدين هو فرط سماحته حتى أنه اطلق سراح جاى دى لوزبينان ملك بيت المقلس بعد أن وعده أن يغادر الشام ثم حنث بعهده للملك ومضى الى صور حيث طلبه كونراد صاحب حاميتها أن يتولى معه زمام أمر آراده حيث اتجه الى طرابلس وحشد فيها الحشودوذهب الى عكا وكانت في يد العرب فضرب حولها الحصار عامين يعاونه فيليب ورتشارد ملكا فرنسا وانجلترا وقد قتل في هذا الحسسار ستون ألفا من المسلمين ، ثم جرت يوم فتحها مذبحة رهيبة ذهب فيهسا الغان وسبعمائة مسلم و

وقد أدى سيقوط عكا عام ١٢٦١ في أيدى الصيليبيين الى نتيجة مؤلمة رهيبة هي امتداد الحروب الصليبية مائة عام أخرى ·

# يرحم الله أبا ذر ٠ يمشي وحده ٠ ويموت وحده ٠ ويبعث وحده ٠

# أبوذرالغفاري

### ( جندب بن جناده )

دخل على النبى وأسلم مكانه · فقال له النبى : ارجمع الى قومك فاخبرهم حتى يأتيك أمرى · فقال : أبو ذر : والذى نفسى بيده لاصرخن بها بين ظهرانيهم · فخرج حتى اتى المسجد فنادى بأعلى صوته : « اشهدأن لا الله الا الله » فقام القوم اليه فضربوه حتى اضجعوه ·

وقد تلقى دروس الزهد عن رسول الله ، فكان لا يفترق عنه لحظة في سفر أو حضر ، يستمع اليه ويسأله ويحفظ عنه • وقد انقطع الى عبادة الله معرضا عن زخارف الدنيا • فاذا جن الليل أوى الى المسجد فنام مع أهل الصفة •

وأحبه الرسول لزهده وتقشفه · وقضى رسول الله · ومضى أبو ذر يبشر بدعوته في احتقار الدنيا والزهد فيها ورعاية الفقراء وانفاق الاموالد في سبيل الله ·

ويقول : « ان الدنيا دار من لا دار له • ومال من لا مال له • ولها يسعى من لا يقين له » فاذا مات له ولد من ولده قال « انها يولدون للموت ويعمرون للخراب • ويحرصون على ما يغنى ، ويتركون ما يبقى ، الاحبذا المكروهان : الموت والفقر »

ولاه النبى مرتين : حين غزا نجدا في السنة الرابعة للهجرة والثانية في السنة السادسة للهجرة حين غزا بني المصطلق ·

وفى غزوة العسرة : أخذ متاعه فحمله على ظهره وخرج يتبع رسول الله ماشيا ونزل الرسول فى بعض منازله فنظر أحد المسلمين فقال : يا رسول الله • أن هذا الرجل يمشى على الطريق وحده • فقال الرسول : كن أبا ذر فلما تأمله القوم قالوا يا رسول الله هو والله أبو ذر • فقال الرسول : رحم الله أبا ذر ، يمشى وحده ويموت وحده ويبعث وحده •

وكان من أهل الصفة من الفقراء ، وألحقه عمر بمن شهه بدرا في توزيع العطاء على الرغم من أنه لم يشترك فيها .

### \*\*\*

هجر أبو ذر المدينة الى الشام بعد موتعمر وأقام هناك ورأى الدنية

وهي تتفتح للمسلمين فيبنون القصور · ويكنزون الاموال · ويلبسون الحرير ويأكلون المرقق فجاشت نفسه بمعانى الورع · وآمن بأنه لا بد أن يواجه الجموع ويخاصم المترفين ويبث فيهم كلمة رسول الله ·

وكان يكتفى بشربة ماء أولبن في ليلته · وفي كلجمعة قفيز من قمع · وكان ينفق ما يصل اليه من المال القليل · ويقول : ان خليلي عهد الى ايما ذهب أو فضله اوكيء عليه فهو جمس على صاحبه حتى يفرغه في سسبيل الله » ·

واجتمع الفقراء الى أبى ذر يستمعون اليه وهو يحدث عن الزهد والتقشف ، ويبدو فى قامته الطويلة النحيلة ، ولونه الأسمر ، وعليه جلبابه الرقيق ، انه صورة ممثلة فى الزهد ·

ومضى أبو ذر يندد بالصحابة الذين أخذوا يجمعون الذهب والغضة ويبنون القصور • فقد كان عمر يحجزهم في المدينة فلما قضى ؛ وولى عثمان خرجوا الى الامصار •

وكان أبو ذر قد عاد الى المدينة بعد موت عمر وولاية عثمان · فرآها وقد تحولت الحلافة الى صورة الملك ، وبدت مظاهر الترف ، فبنى الزبر وطلحة وعبد الرحمن بن عوف الضياع والقصور وكان لسعد بن أبى وقاص دار بالعقيق · ووهب عثمان أهله ومن حوله المال السكثير · اعطى مروان والحرث بن العاص ، وزيد بن ثابت · ولم يسكت أبو ذر فقد كان لايخشى أحدا · ومضى يدعو الناس الى الزهد ويهاجم عثمان ويتلو الآية الخالدة التى جعلها مرآة دعوته : « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم » ·

وكره عثمان دعوة ابى ذر ، ودعاه ليصرفه عما يقول : واتهمه بأنه يحرض الناس عليه • وكان أبو ذر قاسيا ، لا يعرف الهوادة فيما يؤمن به ، واجه عثمان بعنف « فوالله لان أرضى الله بسخطك أحب الى وخير لى من أن اسخط الله برضاك » ولم يجد عثمان بدا من أن يلحقه بالشام •

### \*\*\*

وفى الشام اصطدم أبو ذر بمعاوية مرة ومرة • كان معاوية يختزن الفى ويقول : إنه مال الله • وكان أبو ذر يناهضه الرأى • ويدعوه الى أن يوزع المال على أهله لانه مال المسلمين • وبنى معاوية قصر المضراء • وانفق عليه مئات الآلاف • وكره ذلك أبو ذر واتهمه بالاسراف وتوهجت دعوة أبى ذر فعضى يحدث الناس فى المسجد ويحمل على معاوية وعثمان • وصاح صيحته ضد الاغنياء وكانزى المال • فاجتمع له الفقراء واحبوه •

ووشى به رجال معاوية وقالوا: ان أبا ذر يفتن الناس ويفسد عليك الشام ولم يقف أبو ذر عند الدعوة بل قصد الى معاوية مرة ومرات يناهضه الرأى ويطالبه بأن يصرف أموال الفيء التي هي من حق المسلمين اليهم ولا يختزنها ويقول له أن الرسول وابا بكر وعمر ، كانوا يوزعونها واتهمه بأنه انما يحتجزها ليصرفها الى خدمهوحراسه وابهته وينما لايحل له الا ما يكفيه لملبسه وطعامه كرجل من أوسط الناس و

وكان معاوية يهدده بأنه يسعو الناس الى الفتنة وكان أبو ذر يرفض أن يصمت ويقول: لا أرجع حتى يبذل الاغنياء فضلة أموالهم ·

ورفض أبو ذر أن يدفع الاغنياء الزكاة · وقال ان البر هو انفاق المال كله لا يبقى منه شيء ·

وكان قدوته في دعوته الرسول نفسه الذي لم يترك درهما ولا دينارا • وحديثه « الاكثرون هم الاقلون يوم القيامة » •

وحمل حملة شعواء على اكتباز المال ، وبناء القصور والتماس الوان الطعام وقد خرج رسول الله من دنياه ولم يشبع من خبر الشعير ·

وحاول معاوية أن يتخذ الطريق الى قلب أبى ذر على أسلوبه فأرسل اليه ألف دينار ذات مساء • فلم يصبح الصباح حتى اذا كان أبو ذر قد وزعها على المعوزين • فلما صلى الصبح ، جاءه رسول معاوية يقول له : « انقذ جسدى من عذاب معاوية • انه قد أرسلنى بهذه الدنانير الى غيرك فأخطأت حين جئت بها اليك • فقال له أبو ذر ، «يابنى والله ما أصبح عندنا من دنانيرك شىء • ولكن اخرنا ثلاثة أيام حتى نجمعها •

وقد أكد هذا لمعاوية ان الرجل صادق فى دعوته • وأنه لم يدخر المال فى بيته ليلة واحدة ولم يثن ذلك أبا ذر فتيلا عن دعوته فمضى يدعو الناس ويجتمع بهم وينهاهم عن كنز المسال • ولا يكف عن الحملة على الاغنياء •

ووقف معاوية على المنبر يقول: » انما المال مالنا والفي فيئنا » فوقف له رجل من أقصى المسجد وقال له: ان المال مال المسلمين الامالك يا معاوية وعرف معاوية أن دعوة أبى ذر قد تأصلت في نفوس الناس وانها بدأت ثمارها •

وجاء آبا ذر من يهدده باهدار دمه · ولــكن آنى لهذا أو غيره أن يرد الرجل الزاهد الذي لا يهاب الموت ولا يخشاه ·

وأصر أبو ذر على أنه لا يكف حتى يوزع المـــال على جميع المسلمين · وأعلن أن اغضاب معاوية خير من اغضاب الله ·

وكان أبو ذر فىخلال هذه الفترة من الكفاح قد لقى مزيدا من الاعنات ، فقد انقطع عنه المال • وعاش حياة مهددة • واضطهده أصــحاب معاوية • ولكن ذلك كله لم يرده عن دعوته ولم يكفه عن صيحته •

وماتت ابنته بعد أن مرضت طويلا ، دون أن يعنى بها · فقد كان ماضيا في طريق دعوته ولا يعوقه شيء مؤمنا بأن الاموال لله والاموال فننة ·

وضاق معاوية بأبى ذر فكتب في شأنه الى عثمان يقول :

ان ابا ذر يجمع حوله الجموع وقد ضيق على واعضل بي • ولا أمن

أن يفسدهم عليك فان كان لك في القوم حاجة فاحمله « وحمل على قتب الى المدينة حتى كاد أن يتلف » ·

وفي المدينة عاد الى دعوته والى صراعه مع عثمان •

ومضى يهاجم أسلوبه فى الحكم ويدعو الى انفاق المال ويطالبه بأن يتبع طريق صاحبيه • وحظر على الناس أن يجتمعوا به ولكن الناس كانوا يستمعون اليه مؤمنين • ومضى هو يفتيهم ويهاجم الاغنياء فى عنف ولا يخشى شيئا •

وكره عثمان بقاء أبى ذر فى المدينة · واختار أبو ذر الاقامة فى
« الربذة ، فخرج اليها حيث عكف على العبادة والصلاة · وبنى مسجدا
صغيرا يصلى فيه · ولم يلبث موسم الحج أن بدأ ، وبدأ توافد الناس على
أبى ذر وهم فى طريقهم الى مكة ليستمعوا اليه وهو لا يتحدث عن عثمان
ولكنه يتحدث عن الزهد والايمان وانفاق المال فى سبيل الله ·

وامضى ايامه في المنطقة الجرداء القفر مع زوجته وبعض غلمانه · وقد أعطاء عثمان بعض الابل ، وأجرى عليه العطاء ·

وكانت قد تقدمت به السن ، وفقد أولاده واحدا بعد واحد .

وكانت الدنيا هينة عليه منذ اليوم الاول فلم يحفل بها . وزادته الوحدة انصقال نفس واشراق قلب · ومضى يذكر أيامه في صحبة رسول الله ، وتلك الوصايا التي أوصاه بها ·

وذكر يوم أن قال له الرسنول: انه سيمتحن وسيلقى من بعده الاذى وكيف أنه لم يرتجف وانما سأل عما اذا كان ذلك فى الله وللما أمن الرسول على قوله وقال مرحبا بأمر الله و

وفى هذه الفلاة الموحشة جاء الموت لابى ذر · وليس من حوله الا زوجته وليس عنده ثوب يكفن فيه . ووقفت زوجته تحدق فى الفلاة لتشعر الى أى من تراه مارا لتدعوه ·

فلما أقبلت قافلة من الناس دعتهم اليها · فلما رآهم ذكر قول الرسول « ليموتن رجل منكم بفلاة من الارض تشهده عصابة من المؤمنين » ·

كان ذلك عبد الله بن مسعود فى رهط من أهل العراق فلم يرعهم الا الجنازة على قارعة الطريق • وكان ذلك عام ٣١ هـ •

قال عليه الستلام: ما اقلت الغبراه ولا اظلت الخضراه أصدق لهجة من أبي ذر .

ویروی الطبرانی: أن رسول الله كان یبتدیء أبا ذر أذا حضر . ویتفقده أذا غاب .

لقد عاش أبو ذر يحمل الدعوة الى الزهد · يقول كلمة الحق · وقد حملت دعوته الاجيال · ·

# صلاح الدين الورع ، وفساده الطمع

# الحسيث البصرى

دخل الامام على جامع البصرة فأخرج القصاص وهو يقول:

القصص بدعة ٠٠ حتى انتهى الى حلقة شابيتكلم على جماعة فاستمع اليه فاعجبه كلامه فقال: يا فتى ، اسألك عن شيئين ٠ ان خرجت منهما تركتك تتكلم على الناس والا اخرجتك كما أخرجت اصحابك ٠

فقال : سل يا أمير المؤمنين · فقال اخبرنى : ما صلاح « الدين » وما فساده ·

قال : صلاحه الورع وفساده الطمع · قال صدقت فتكلم فمثلك يصلح أن يتكلم على الناس ·

ذلك هو الحسن البصرى داعية الورع والزهد والتقى أول من وضع أسس الزهد ورسم طرق محاسبة النفس وأعلى من شأن فضائل الحوف والرجاء ٠

يقول: أن الخوف والرجاء دعامتان يستند اليهما المؤمن على أن يكون الخوفعنده أقوى من الرجاء ١ لان الرجاء عندما يغلب الخوفيفضى الى فساد. القلب ٠

ومضى الحسن البصرى يدعو الى تخليص المجتمع من الفساد الذى دب فيه حينما بدا الرعيل الأول من الصحابة يجمعون الأموال ويبنون القصور ويتخذون الفراش الوثير وأوانى الذهب والفضـــة والحجاب والشرطة ويقلدون المظاهر الكسروية والابهة الفارسية ٠

رأى الحسن البصرى ان عوامل الفسساد هذه التي سببتها الاموال. التي جاءت بعد الفتح ، لادافع لها الا تطعيم المجتمع بمبادىء الزهد ·

فبدا يستخر من النفع المادى . ويحارب المآرب الدنيوية . ويجمع من حوله المريدين صارفا اياهم عن الانحراف والجشيع والتطلع الى الاثرياء ومضى يقول :

انكم لاتنالون ماتحبون الابترك ماتشتهون • ولاتدركون ماتؤملون.
 الا بالصبر على ما تكرهون » •

وحتى يثبت هذه المعانى فى النفوس مضى يصور الموت بصورة مرعبة تذهل النفوس عن الواقع الذي يعيشون فيه ، واقع الغقر والظلم •

وقد صور ذلك فى قوله : « ان أخلص الناس ايمانا يوم القيامة أشدهم محاسبة لنفسه ، وأشد الناس فرحا يوم القيامة اشدهم حزنا

فى الدنيا ، وأن أكثر الناس ضحكا يوم القيامة أكثرهم بكاء في الدنيا . - \* \* \* \*

نصب و الحسن البصرى » نفسه قاصه بالمسجد مخالف مذاهب القصهاص من تهويل واغراق ، ومضى يتكلم عن الموت وعيوب النفس والرهادة في المال والشيطان الذي يجرى في الانسان مجرى الدم .

واخذ من حديث رسول الله هذا الجانب الذي يحمل الوعيد ، ويرسم صورة الخوف الشديد ، والتحرز من الصفائر ، والرهبة من عذاب النار، واستصغار الدنييا الفانية ، وقال ان أساس الدين التقوى والحيزن والحوف .

وكانت حلقته من رسم جديد ، في الاسلام • تدعو الى الانقطاع ش •
 واوصى المنقطعين أن ينتهجوا ثلاثة مسالك : الامل والاجل والسحر .

بعد الحسن البصرى المدرسة الفلسفية لمذهب « أبي ذر » فقد ولد بعد الهجرة بعشرين عاما ، وتفتحت نفسه للحياة في عهد عثمان • وكان مقتل عثمان نفسه هو عقدة حياته وروح فلسفته •

فقد رأى الثورة على عثمان · وشاهد ابا ذر · واستمع اليه ورأى حماسته وعلق بنفسه اثر من معانيه · وزاد هذا المعنى أنه من الموالى ·

وقد بدأت للموالى قضية منذ ذلك التاريخ ، بدأت مع الأحداث ، حينما استطالت النزعة العربية واستعلت على غيرها • فلميا خرج للغزوات رأى هؤلاء الموالى وهم يذهبون وقيودا للحرب • بينما يظفر العرب بالفنائم ، وقد أداه ذلك أبى أن ينصرف من الغزو ألى الزهد ، ومن الصراع على مطامع الحياة الى دعوة الناس الى العبادة ، والدعوة الى كراهية الدنيا والانصراف عنها ،

وكانت الصورة المثالية لعهمه عمر ، هي التي رسمت له طريقه - والتقى بفقهاء أعلام في المدينة منهم : عياض بن حماد - ومعقل بن يسار المزنى - وسحرة بن جندب - وأبو عثمان الهندى -

وفى خلال الغزوات تعرف بقطرى بن الفجاءة • والمهلب بن أبى صفرة وغادر الحسن المدينة الى البصرة أيام صفين • وتردد على حلقات مسجدها • واستمع الى العباس يفسر القرآن • وتعلم من حطان الرقاشى القراءات •

والتقى فى البصرة بعمر بن أبى الحصين · وعبد الرحمن بن سمره · واستمع من هؤلاء جميعا أحاديث رسول الله وقصص ورعه · فكونت فى مجموعها العوامل التى تتفق مع طبيعته فى الاتجاه الى الزحد · اذ لا شك ان الحسن كان قد تأثر بطبيعة هذا الاتجاه ، غير ان هذه الصور والرؤى قد اعطته مادة فنه ودعوته وانشأت ذلك المذهب الجديد الذى انفرد به قصاصو البصرة ورضى عنه أمير المؤمنين على بن أبى طالب ·

وأتيع للحسن أن يذهب الى أقصى المشرق مع الغزوات فحضر حصار كابل وقتحها • وعمل مع الربيع بن زياد والى خراسان •

وكان الحسن يؤمن بمبدأ التقيية · ولذلك وقف من الدعيوات المختلفة ، والصراع المستمر موقف المتفرج ·

وعاش ممتنعا عن أكل اللحم والسمن والدخول على الامراء . . ثم انقطع أخيرا عن مجلسه في المسجد الجامع ·

وعندما سمح سليمان بن عبد الملك للناس في توزيع الاراضي الموات كي يستغلوها رأى ابنه الناس وقد أقبلوا على أخذ الاقطاعيات فذهب الى أبيه يقول: لو أخذنا كما يأخذ الناس ·

فقسال الحسن : اسكت مايسرنى لو ان لى ما بين الجسرين بزنبيل تراب .

ولم يمنعه هذا من أن ينصبح للدعاة وطلاب الملك · فقد كتب لابن الزبير يقول: أن لأهل الخير علامات يعرفون بها ويعرفونها من أنفسهم · منها الصبر على البلاء والرضى بالقضاء · انما الامام سبوق فما نفق فيها حمل اليها · فانظر أى سبوق سبوقك ·

واتسعت شهرة الحسن البصرى وكثر أتباعه في أواخر أيام معاوية واستجابت البصرة لدعوته وقد كان الحسن جريئا في الحق ، نقد الولاة وجهر بمخالفته لاستخلاف يزيد بن معاوية ، ومعارضة الحلافة الأموية الوراثية ، وقد وضعه هذا موضع مراقبة عملاء الحجاج حتى اضطر الى الختفاء والتوارى ،

ولكنه لم يمض في سبيل مقاومة الحكم · واكتفى بأن يدعو الناس الى الزهد واستصغار الدنيا ·

جمع ما بين العلم والورع • وكان يقال له صاحب العمامة السوداء ، قال عنه نقاده : عليكم بهذا الشيخ • فوالله ما رأينا أحدا ممن صحب رسول الله أشبه بأصحابه منه ويقال انه ما ضحك أربعين سنة •

يأكل خبن الشعير في خاصته ، ويطعــم أهله الجشكار · فاذا جنه الليل لبس المسوح · وغسل اليد الى العنق · وبات باكيا حتى يصبح ·

ولم يخالف قوله فعله · يبذل المال في سنخاء · ويرفض زواج ابنته من رجل غني · بيته من الخشب · خلو من فراش أو بساط أو حصير · وسريره منسوج من السعف ·

وكان طويل القامة ، عريض العظام ، جميل الوجه وسيما عينساه زرقاوان وصوته جهورى ...

ولما اشتد به الوجع طلب الى الخادم أن يسجر التنور ، وكانت لديه صحف وكتب فأمر بها فاحرقت غير صحيفة واحدة ·

ورسم « الحسن البصرى » بحياته صورة ممتازة للشخصية الزاهدة التى لا يخالف قولها فعلها • آمن بدعوته وفنى فيها • وعاش لها تسعين عاما الاعاما واحدا • كان عمر بن الخطاب مثله الأعلى • وحديفة بن اليمان أستاذه • التقى بسبعين بدريا • ورأى ثلثمائة صسحابى • قيل وكان كلامه يشبه كلام الرسول •

### ان معی رہی سیھدین •

# منذربن سعيد

انفق الناصر ثلثمائة ألف دينار كل عام على بناء الزهراء وظلر على ذلك خمسة وعشرين عاما و وجلب لها زخارف الدنيا وبدائعها والفسارية من أفريقيا و وحوضا منقوشا بالذهب غريب الشكل و وجعل على الحوض اثنى عشر تمثالا من الذهب الاحمر مرصعة بالدر النفيس الغالى ويخرج الماء من أفواهها و بنى بركة واسعة عليها اسد عظيم الصورة ويخرج الماء من أفواهها وينى وعيناه جوهرتان لهما لمعسان شديد يجوز هدد الروعة مطلى بالذهب وعيناه جوهرتان لهما لمعسان شديد يجوز هذا الماء الى عجز الاسد ، فيدفعه في البركة من فمه فيبهر الناظر و

#### \*\*\*

وغضب منذر لذلك أشد الغضب • ومضى ينصب عليد الرحمن ، ويتناوله بالنقد جاهرا غير مبال • فأراد الناصر أن يرضى الناس • فبنى مسجد الزهراء وحشد له ألف عامل • وفرشه بالرخام المرمرى وجعل فى وسطه فوارة يجرى فيها الماء •

وعندما وقف منذر على المنبر بعد ثلاثة أسابيع انقطعت فيها الصلاة المجامعة قرع الناصر ، وقال انه انصرف الى الزخرفة والبناء عن غزو الاعداء ، ومغالبة الفرنجة ، وبدأ بالآية الكريمة : « أتبنون بكل ريع آية تعبثون ، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون ، وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطبعون ، »

وظل منذر يردد معانى الايغال فى الترف وحب البناء والاقامة ، والاعراض عن الجهاد حتى دمعت عينا الناصر • وان كان قد عتب على منذر تقريعه • ولكن « النساصر » كان يقدر الامام قدره ، ويرى له مكانته وعدله ، فقد ذهب المنافقون يغرونه بعزل منذر فرفض • وقال : « أمثل منذر فى فضله وورعه وعلمه يعزل فى ارضاء نفس ناكبة عن الرشد ؟ ابنى لاستحى من الله ألا أجعل بينى وبينه فى صلاة الجمعة شفيعا منسل منذر فى ورعه وصدقه » •

والتف النساس حول منذر الذي عاد الى بيته في نفس الطريق • وأخذوا يخوفونه غضب الخليفة • فقال لهم في بساطة : ان رضا الناس لا يوازى غضب الله • وأن سطوة الله أعظم من سطوة أمير المؤمنين •

وقيل له أو التمست رسولا للخليفة ليزيل ما في نفسه ، فضحك ابن سعيد وقال : أن معى ربى سيهدين \*

وذهب القاضى الى بيته حيث لا يخرج منه الا ليؤدى الصللة • واستدعاه الناصر لمقابلته : فلبس رث الثياب وأردأها • ودخل عليه مجلس الذهب حيث دبج بأصناف الديباج وفاخر الرياش •

وجلس ابن سعید فی آخر المجلس ، فأوماً الیه الناصر أن یقترب فقال : یا أمیر المؤمنین انما یقعد الرجل حیث ینتهی به مجلس ولا یتخطی الرقاب ۰

وكان منذر مطرقا وهو يتحدث · فقـــال له الخليفة : ما تقول فى هذا القصر العظيم ؟ ورفع رأسه لأول مرة · وقلب النظر فيما حوله ، فى الصرح الممرد من قوارير الذهب والفضة · وأجاب :

ذرنی ومن خلقت وحیدا • وجعلت له مالا ممدودا • وبنین شهودا • رمه مهددت له تمهیدا • ثم یطمع أن أزید • کلا انه کان لآیاتنا عنیدا • سارهقه صعودا » •

وبلغ الأمر من ذلك أن خاف ابن طاووس · وكان يجلس الى جواره أن ياخذه غضب السياف · فقال : فضممت ثيابي خوف أن ينالني دمه ·

ورجع القاضى الى بيته · وجاء من أسر اليه بأن الناصر أمر بنقض سنقف القبة واستبدال قوارير الذهب والفضة بقوارير الآجر وأمر بهدم التماثيل في مجلس الذهب ·

هذه هي الصورة التي ترسمها كتب التاريخ لمنذر بن سعيد قاضي الاندلس الشخصية البارعة الجريئة التي عرفت ببلاغة الخطابة وعدالة المحكم وقوة الحجة • وعمق الفهم • والفقيه الذي طوف بلاد المشرق حيث تلقى العام والفقه ونبغ في فهم الأدب والتاريخ وتذوق الشعر والفنون المختلفة • والمجاهد الذي هاجم الصليبية في الاندلس كله •

وقد كان منذر مفطوما عن الشهوات عزوفا عن الترف والاهواء • قد جعل الله عقله أكبر منعاطفته • فبهر الناس بخلقه ورجولته ونزاهته • حتى لقد ألزم «الناصر» الحق مرات عدة •

لقد كان منذر مثلا للأئمة الاول الذين عرفتهم عصــور الاسلام في قوته وازدهاره مثلا في النصح والتسديد ٠ وقول الحــق ٠ وخشية الله وحده ٠

وكان الى ذلك حاضر البديهة جيد النادرة لبقا · حلو العبارة · فيه من روح النبوة مسحة · ومن أسلوب الرسول شبه ·

وقد عرف بالاجتهاد ولم يتقن في الافتاء غير مذهب مالك · وأفسح المناس في الرأى وبسط وجوه الشريعة ·

ولى القضاء فى عهد عبد الرحمن الناصر واستمر الى أن مات فلما ولى ابنه الحكم استعفى وقد أثنى عليه المؤرخون وخاصة الفتح بن خاقان · لم يحفظ عليه مدة ولايته قضية جور · وله كتب فى القرآن والسنة والرد على أهل الاهواء ·

توفی بقرطبة عام ٩٤٦ م .

## « أردت عمرا وأراد الله خارجه »

# عمروبنيب لعاص

قال عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص :

لقد عجبت في ذهنك وعقلك . كيف لم تكن من المهاجرين الأولين . فقال عمرو :

وما أعجبك ياعمر في رجل قلبه بيد غيره · لا يستطيع التخلص منه الا الى ما أراد الذي هو بيده ·

قال عمر: صدقت

### \* \* \*

أسلم عمرو متساخرا · وحين خرج من مكة يريد المدينة وجد في طريقه خاله بن الوليد وعثمسان بن أبي طلحة ، ذاهبين لنفس القصد فدخل ثلاثتهم على الرسول · واقترب منه عمرو وقال : يارسول الله اني أبايمك على أن تغفر لى ما تقدم من ذنبي · فقال النبي : ياعمرو بايع ، فان الاسلام يجب ما قبله ، والهجرة تجب ما قبلها · ثم قال : اسلم الناس وآمن عمرو بن العاص ·

وكان عمرو سسفير قريش الى النجاشى مع عبد الله بن أبى ربيعة يطلبان اليه أن يسلم المسلمين المهساجرين وقد حملا معهما الهسدايا والعطايا ورفض النجاشى وكما اشترك فى عدد من المعارك ضد المسلمين وهو جندى محارب عاش على عصبية البيئة متمثلة فى أبيه العساص بن وائل حتى ذهب هؤلاء القوم الأقرام العتاة . . هنالك تكشفت امامه وامام زملائه حقائق الأمور . وذهبت الأوهام من النغوس .

وهو أول من استنفر المرأة مع زوجها لتدفعه في قوة الى الحرب ، واشترك في حروب الردة في اخضاع قبيلة قضاعة • كما عقد له عمر المواء على الجيش الذي سار لفتح فلسطين فتوالت انتصاراته على الروم

فى جميع المواقع التى خاض غمارها · وأظهر بسالة فائقة يوم اليرموك · ويوم اجنادين ·

وعندما بعثه عمر فى الغزو قال: انى سهم من سهوم الاسلام وأنت بعد الله الرامى بها والجامع لها فانظر أشدها وأخشاها وأفضلها فارم بها شيئا ان جاك من ناحية من النواحى •

### \* \* \*

وعمرو هو الذي طلب من الخليفة عبر فتح مصر · ووصفها له بأنها أكثر الأرض أموالا · وكان له بها خبيرة سابقة عندما قدم اليها في الجاهلية · ولقد ظل يهون على الخليفة الأمر حتى أذن له · فلما أوشك أن يمضى أنذره بأنه قد يرسل له خطابًا يطلب منه فيه الرجوع عن فتح مصر · فاذا جاءه الخطاب قبل أن يبلغ حدودها فليرجع · وكان قد أرسله في أربعة آلاف من أهل اليمن ·

فلما كان عمرو فى بعض الطريق قرب رفح وقد أوشك أن يدخل مصر وافاه رسوله بخطاب منه فأرجأ تسلمه حتى دخل الفرما وكان عثمان قد أغرى عمر باعادة عمرو قائلا ان به جرأة وحبا للامارة ، فلما تسلمه فرح لانه كان قد جاوز الشرط الذى اشترطه عليه وأوغل فى البلاد .

وقد بلغ العريش عام ١٨ هـ ، فلما بليغ الفرما حاصرها أكثر من شهر لما كانت عليه من قوة ومنعة • ثم دانت له فبارحهيا الى القنطرة فالصالحية حتى دخل بلبيس ولما وجد ابنة « المقوقس » في بلبيس ردها الى والدها معززة فأعجب هذا التصرف أهل مصر •

كانوا أربعة آلاف أولئك الذين ساروا بامرته يقطعون الصحراء ٠٠ ويدخلون مصر ويحاصرون حصن بابليون وقت فيضان النيل • فلما طالب المخليفة بالمدد أمده بأربعة آلاف على رأسهم الزبير بن العوام والمقسداد بن الأسود وعبادة بن الصامت ومسلمة بن مخلد .

وقد فتح حصن بابليون الذي ظل يقاوم سبعة أشهر ، ثم سار الى الاسكندرية • ثم فتح برقة لتأمين حدود مصر الغربية ثم امتد نفوذه الى بلاد النوبة • ووقع اختياره على مدينة الفسطاط • وأعاد حفر الخليج الذي كان يصل النيل بالبحر الاحمر •

وعامل القبط بالتسامح ، وحفظ لهم جميل مدهم له بالمساعدة وتيسير مهمة الفتح ، وبدا يبرز المجتمع في صورة تلاق واندماج كاملين

وعندما ولى عثمان الخلافة عزل عمرو بن العـــــاص عن ولاية مصر وولاها عبد الله بن سعد بن أبي سرح ٠

ثم انضم عمرو الى معاوية · وهو صاحب خدعة رفع المصاحف على السنة الرماح. ونجحت حيلته. وهو أيضا الذي غرر بأبي موسى الأشعري

ودفعه الى الاقرار بأن يعزل كل منهما صاحبه وجعل الأمر شهوي اللمسلمين ، فلما وافق أبو موسى أغراه بأن يتحدث هو أولا فقام الأشعرى فعزل عليا ، وقام عمرو من بعده فثبت معاوية · وقد أعاده معاوية الى مصر مكافأة على صنيعه ·

#### \* \* \*

وعندما أراد الخوارج قتل الثلاثة : على ومعسارية وعمرو وحددوا لذلك موعدا تصادف أن أصيب في ذلك الصباح بوعكة مفاجئة ، فندب (خارجة بن حذافة ) عنه لصلاة الفجر فظن الخوارج أنه هو فأصابوه ·

وذهبت مثلا « أردت عمرا وأراد الله خارجة » .

ومن قوله: « اياكم وخلالا أربعا: فانها تدعو الى النصب بعد الراحة والى الضيق بعد السعة والى الذلة بعد العزة • اياكم وكثرة العيسالى • واخفاض الحال • وتضييع المال • والقيل بعد القال ، في غسير درك ولا نوال • ثم لا بد من فراغ يزول اليه المرء في توديع جسمه » •

ومن أقواله أنتى تمثل بلاغته في وصف مصر:

لقد تدلت الجوزاء • وزلت الشعرى • وأقلعت السماء • وارتفسع الوباء • وقل النسدى • وطاب المرعى • ووضعت الحوامل • ودوجت الشمائل • وعلى الراعى بحسن رعيته •

دواربعوا خیلکم واسمنوها · وصوانوها · واکرموها · فأنها جنتکم من عدوکم وبها مفانمکم وانفالکم » ·

وقد وصف عمرو بالدهاء السياسى · وكانت له موهبة عسكرية واضحة ، وقطنة سياسية وضحت في كل تصرفاته · وقد مكنه ذلك من الانتصار على جيش الروم الذي كان يبلغ عشرين ألفا بغضـــل الصبو والقيادة المنظمة .

ومن دهاء عمرو وحذقه أنه ايقي رسول المقوقس لديه فترة من الزمن حتى يرى قوة العرب وصلابتهم ، فلما طاب الرسول وفدا يتحدث اليهم الرسل لهم عمرو عشرة نفر أحدهم عبادة بن الصامت وكان طويلا مهيباً وأمره أن يكون متحدث القوم ، فلما دخلوا على المقوقس اهتز لمنظر عبادة وهاب سواده فطلب تنحيته فأصروا على أنه هو أميرهم ومحدثهم .

اعتزال الولاية للمررة الأولى عام ٢٧ عجرية عندما أشرك الخليفة عثمان معه عبد الله بن سعد ، فلما بدأ الخلاف بين معاوية وعلى ، ووقف الى جانب معاوية أعطاء مصر طعمة ، أى أن يكون له خراجها ، وذلك بعد ان فتحها معاوية للمرة الثانية وضمها الى حكومة دمشق عام ٣٨ وكات قد تابعت حكومة الكوفة ولم يبق بها الا سنوات معدودة فقد توفى علم عد بة .

لست بخبر من أحدكم • ولكنى أثقلكم حملا • • ألا لا طاعة لمخلوق في معصية « الخالق » •

# عمربن عبالعزيز

ما أبعد الفرق بين شبابه وشيخوخته ، أشبج بنى أمية هذا الذى من ولد عمر في وجهه علامة يملأ الارض عدلا •

كَان فى شبابه آنيمًا يرخى شــــعره ويسبل ازاره ويتبختر فى مشـــيته • وكان مترفا غنيا • عاش فى مصر فى دار الامارة بين عظمة الملك وجلال السلطان •

وكان يشترى مطرف الخبز بشمانمائة درهم . ويقول ما أخششه. وها كان يلبس ثوبا فيراه الناس فيه الاخيسل اليه أنه قد بلى • وكان يتطيب برائحة عرفت به فيه القرنفل والعنبر •

وغندما سافر من مصر الى المدينة كانت هناك عشرات من الجمال تحمل ثيابه ، وكان يحذق الغناء ويحبه .

وفى سن الأربعين ولى عمر الخلافة بكتاب من سليمان بن عبد الملك كتبه غند موته • وهنا تجيء نقطة التحول في حياة عمر الذي كان معروفا بالوقار والخلق • ولم يكن على تجمله صاخبا أو عابثا •

وفى لحظة واحدة تحول عمر من الترف الى الزهد ، فبعثر ملبسه طعامه ومنزله • وبدا فى صورة من الورع ، قل أن عرفت فى التساديخ الا للقلائل •

اشتری جبة من الصوف بشمانیة دراهـــم • وتغیر منه کل شیء الا مشیته التی وکل بهــا تابعه « مزاحم » ویقول له : « ذکرنی اذا رایتنی امشی » فید دره فیخلطها ثم لا یستطیع الا ایاها فیرجع الیها •

زهد عمر في مراسم الخلافة : رد المسسراكب المطهمة • ورفض السرائق ورفع فراش الخلفاء • وضمه الى بيت المستال • وعاد الى تعله وخصيره • أتى له بالجوارى فخيرهن وردهن الى أهلهن • وحملهن الى المبلاد • بل ان طلب من زوجته فاطنة أن بود ما معها من مال وحلى الى بيت المال •

ورفض عمر في لومة الامة أن يقيل في الظهر قبل أن يرد المظالم فرد مظالم سليمان بن عبد الملك كلها ، وأعاد الحقوق الى أربابها ، وتنازل عما ورثه • وخرج عما كان تحت يده من قطائم وضياع • فحرق سجلاتها وأعادها الى المسلمين •

وفرح الناس ببيعة عمر وغضب بنو أمية · فقد قطع عنهم الإعطيات الضخمة التي كانوا يحصلون عليها من الخلفاء ·

وضرب المثل في قوة الشخصية عندما وقف أمام « البيت الأموى » كله فلم يكن له خصم سواهم ، فقد ألغى اعطية ٢٠ ألف دينار ، كان أمر بها سليمان لعتبة بن العاص • فلما جادله قال له : عشرون ألف دينسار تغنى أربعة آلاف بيت من المسلمين وأدفعها الى رجل • والله ، والله ما الى ذلك من سبيل •

وشكت عمته من قطع الاعانة التي كانت تحصل عليها فقسال لها : يا عمة انهم كانوا يعطونك من مال المسلمين • وليس ذلك المال لى • ولكني أعطيك مالى ان شئت • ورد مظالم بني أمية كلها • • ما من رجل جاء له في مظلمة اغتصبت الا ردها اليه ببيئة يسيرة . وقصة روح بن زنباغ الذي كان الوليد قد أقطعه حوانيت بحمص معروفة • فقسد رفض روح أن يسلمها ، فأرسل عمر من يطلب اليه تسليمها أو يأتيه برأسه •

ودخل اليه أهله يسألونه أن يجرى عليه ما كان جاريا عليهم من قبل من أعطيات • فقال لهم : والله ما هذا المسال لى • ومالى الى ذلك من سبيل •

ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، بل ان عمرا جمع بنى مروان وطالبهم بسطر أموالهم وتقديم تصفها لبيت مال المسلمين ، فلم يجب أحد منهم وقال أحدهم : والله لا نخرج من أموالنا التى صارت الينا من آبائنا فنفقر أبناءنا ونكفر آباءنا حتى زايل رءوسنا أجسادنا ، فهددهم عمر واقسم لئن عاش ليردن الى كل ذى حق حقه ،

وكأنما كان موقف عمر هذا من أهله هو نهايته · فقد دفعهم الى أن يقتلوه على هذه الصورة التي مات بها · حين دسوا له السم في طعامه ·

يصف عمر نفسه فيقـــول: كانت لى نفس تواقة · فكنت لا أنال شيئا الا تاقت الى ما هو أعظم منه · فلما بلفت نفسى الخلافة تاقت الى الآخرة ·

### \* \* \*

بدل عمر حياة الناس · وأسعد الناس بعدالته · وتحول المجتمع في عهده عن اللهو والترف ، حتى كان الناس يسأل بعضهم بعضا عن الخير والصلاة والضيام ·

ورد في الاخبار أن الوليد كان صاحب بناء وعمران ، فكان الناس يلتقون في زمانه فيسأل بعضهم بعضا عن البناء والضياع • وكان سليمان صاحب طعام وزواج فكان الناس يسال بعضهم بعضا عن الطعام والزواج والطلاق •

وكان عمر بن عبد العزيز صاحب عبادة فكان الناس يسأل بعضهم يعضا عن الخير والصلاة والصيام ·

وقد رد عمر المجاهدين عن الثغور · وأقنع الخوارج · وأبطل لعن على المنابر ، وأقام الشعراء على بابه لا يأذن لهم بالدخول ·

كان يقول لمن عنده: من صحبنا فليصحبنا بخير والا فلا يقربنا • يرفع الينا حاجة من لا يستطيع رفعها • ويعيننا على الخير بجهده • ويدلنا على الحيد ما نهتدى اليه ، ولا يغتاب أحدا ولا يتعرض لما لا يعنيه •

وقد بعث واليه في مصر يقول ان الناس يدخلون في الاسلام ، وأن هذا يؤثر على الخراج · ويسأله عن أمر الجزية ·

فقال عمر: ضم الجزية عمن أسلم قبح الله رأيك ، فان الله انمسا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا. ولعمرى لعمر أشقى من أن يدخل الناس كلهم في الاسلام على يديه • وأنا وأنت حراثان نأكل من كسب أيدينا • •

وكان كل مساء يستمع الى حوائج الناس ويستعمل الشمع ، فاذا حدثه أحد في شأن من شئونه الخاصة دعا بسراجه من بيته .

قيل وفد عليه بريد من بعض الآفاق فانتهى الى بابه ليلا واستأذن عليه فأذن له ودعا بسبعة غليظة فاوقدت وجعل يسأله عن أهل البلد حتى اذا فرغ عمر من مساءلته قال له : يا أمير المؤمنين : كيف حالك فى نفسك وبدنك وكيف عمالك وفنفخ عمر الشبعة فأطفأها وقال : ياغلام على بسراج وثم قال له سل عمال أحببت وياعبد الله أن الشبعة التى رأيتنى أطفأتها ، من مال الله ومال المسلمين فكانت تلك الشبعة توقد بين يدى فيما يصلحهم وهى لهم وفلما صرت لشأنى وأمر عيالى ونفسى أطفأت نار المسلمين و

وكان طعامه ملحا وزيتا · وعندما ولى الخلافة كانت غلته أربعين ألف دينار ولم تتجاوز عند وفاته مائتى دينار · قال مالك بن دينار · الناس يقولون مالك بن دينار زاهد · انما الزاهد ابن عبد العزيز ، أتته الدنيا فتركها ·

وكان يصلى صلاة وصفها أنس خادم رسبول الله بقوله : ما صليت خلف امام بعد رسبول الله أشبه بصلاة رسبول الله من امامكم هذا ·

ومن قوله : لست بقاض ولكننى منفذ · ولست بمبتدع ولكنى متبع · لست بخير من أحدكم · ولكنى أثقلكم حملا ، ألا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ·

وقيل دخل على عبد الملك بن مروان يوما وكان معه بنوه • فقال له

عبد الملك ومسو يومئذ الخليفة : كيف نفقتك ؟ قال عمر : الحسنة بين السيئتين • قال عبد الملك فما هما • قال عمر : « والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما » .

### \* \* \*

آلت اليه الخيلافة بكتاب من سليمان • فلما دفن سليمان نحى عنه حامل الحربة وذهب الى المسجد فخلع بيمة الناس وقال لهم انهم قد بايعوا دون مشورة • وأباح لهم أن يختاروا لانفسهم ، فصاح الناس وقد اخترناك يا أمير المؤمنين ، وجمع اليه صحابته والعلماء • وقال لهم : من أراد أن يصحبنى فليصحبنى بخمس • يدلنى من العدل الى ما لا أهتدى اليه • ويكون لى على المخير عونا ، ويبلهنى حاجة من لا يسستطيع ابلاغها ، ولا يغتاب عندى احدا ، ويؤدى الأمانة التي حملها منى ومن الناس ،

وعرف عمر بالبراعة واللباقة في الحديث · وآية ذلك أنه جــادل الحوارج وهم من هم في الجدل فأقنعهم فعاهدوه أن لا يخرجوا عليه .

وفي أول عهده خرج شوذب الخارجي فكتب اليه عمر يقول :

بلغنی انك خرجت غضبا لله ورسوله • ولست اولی بذلك منی فهلم الى اناظرك وان كان الحق بايدينا دخلت فيما دخل فيه الناس • وان كان في يدك نظرنا .

فكتب الى عمر يقـــول : قد أنصفت · وقد بعثت اليك رجلين يدارسانك ويناظرانك .

وأرسل الى عمر مولى لبنى شيبان حبشيا اسمه عاصم • ورجلا من بنى يشكر وناقشهما عمر وسمع اليهما ، واستمعا له • وقال له عاصم : اشهد أنك على حق •

وقد مكن عمر من الفوز عليهما أنه كان عالما تلقى الفقه باكرا على أنس ابن مالك وجماعة من الصحابة ومن ذلك قوله: لقد رأيتنى وأنا بالمدينة غلاما مع الغلمان ثم تاقت نفسى ألى العلم بالعربية والسفر فأصبت منه حاجتى وما كنت أريد و

وقد ابطل عمر ما استحدث بعض خلفاء بني أمية ٠

وعندما جاءته الوفاة رفض أن يكتب لأبنائه شيئا · وجمل ذلك في مقام ما فعل بالنسبة لقومه حتى أوقف ما كان يجرى عليهم من بيت المال.

ولم تطل أيام خلافته أكثر من عامين وخمسة أشهر ، ومات في رجب عام ١٠١ هـ .

لو كان بيني وبين الناس شعرة : ما انقطعت أبدا : اذا شدوهــة أرخيتها واذا أرخوها شددتها •

# معاويتهن أبىسفيان

قال ابن طباطبا يصف معاوية :

كان عاقلا في دنياه لبيبا ٠ عالما حليما ٠ مالكا قويا ٠ جيد السياسة حسن التدبير بأمور الدنيا ، عاقلا حكيما ، فصيحا ٠ بليغيا ٠ يحلم في موضع الحلم ٠ ويشتد في موضع الشدة الا أن الحلم كان أغلب عليه ٠ وكان كريما باذلا للمال محبا للرياسة شفوفا بها .

كان يفضل على اشراف رعيته كثيرا • فلا يزال اشراف قريش يفدون عليه بدمشق فيكرم مثواهم • ويحسن قراهم • ويقضى حوائجهم • ولا يزالون يحدتونه أغلظ الحديث ويجبهونه أقبع الجبه • وهو يداعبهم تارة ويتغافل عنهم تارة أخرى • ولا يعيدهم الا بالجوائز السنية والصلات الجميلة •

### \* \* \*

ويروى المسعودى ان معاوية كان اذا انفتل من صلاة الصبح جلس الىالقاص حتى يفرغمن قصصه ، ثم يدخل فيفتح مصحفه ويقرأ ثم يدخل الى منزله فينظر في بعض أمره ثم يصلى اربع ركعات ، وفي الضحى يخرج الى مجلسه فيأذن لخاصته فيحدثهم ويحدثونه ويدخل عليه وزراؤه فيكلمونه فيما يريدون من يومهم الى العشى ، ثم يؤتي بالغداء الأصفر وهو فضلة من عشائه من جدى بارد أو ما يشبهه ، ثم يخرج كرسيه الى المسجد فيسند ظهره الى المقصورة ويجلس على الكرسى ويتقدم اليه الناس : الضعيف والأعرابي والصبى والمرأة ومن لا أحد له . فيقول ظلمت فيقول : أعزوه ، ويقول صنع بى . فيقول : انظروا في أمره ، حتى اذا لم يبق أحد دخل فجلس على السرير ، فيقول : انظروا في أمره ، حتى اذا لم يبق أحد دخل فجلس على السرير ، فيقول : الناس فيقول لهم ارفعوا الينا حوائج من لا يصل الينا ، ثم يتكلم الناس فاذا قيل استشعه فلان ، يقول : افرضوا لولده ، واذا قيل غاب فلان عن أهله ، يقول : تعهدوهم واقضوا حوائجهم ،

ثم يؤتى بالغداء ويحضر الكاتب فيقسوم عند رأسه • فيمد يده فيأكل لقمتين أو ثلاثا • والكاتب يقرأ كتابه • ثم يرفع الغداء • وينصرف الى منزله فلا يطمع فيه طامع حتى يخرج فيصلى المصر • ثم يجلس على

سريره ويؤذن لناس على منازلهم . ويؤتى بالعشاء فيفرغ منه مقدايد ماينادى بالمغرب فيخرج فيصليها ثم يصلى بعدها أدبع ركعات يقرأ فى كل ركعه حمسين ايه ، يجهز بارة ويخفت احرى ، ثم يدحل منزله حتى ينادى للعشاء الاخرة فيخرج فيصلى ، ثم يؤذن للخاصسة والوزراء والحاشية فيؤامره الوزراء صدرا من لينتهم ، ويستمر الى ثلث الليل فى اخبار العرب وأيامها وملوكها وسياستها لرعيتها ، ثم تأتيه الطرف الغريبة من عنسة نسائه من الحلوى وغيرها من المآكل اللطيفة ثم يدخل فينام ثلث الليل ، ثم يقوم فيقعد ، فيحضر الدفاتر التى فيها سير الملوك وأخبارها والحروب والمكايد ، فيقرأ ذلك عليه غلمان مرتبون ،

\* \* \*

لايستطيع أحد أن ينكر أن «معاوية» علم من أعلام الاسلام حفراسمه في سجل التاريخ فقد أمضى اكثر من أربعين عاما يحكم الشام حاكما وخليفة ومهما قيل عن أسلوبه ومرونته فأنه لون من ألوان البطولة الاسلامية في تطورها بعد النبوة وانتقالها من مرحلة الخلافة الراشدة التي تتمثل في عمر وعلى الى مرحلة الملك والسلطان والخلاف بين «شخصية على» و «شخصية معاوية» هو خلاف طبيعي و فليس في تأريخ أي حقبة مهما تقاربت بطولات متماثلة وأن بين أبي بكر وعمر خلاف في الاسلوب والطبيعة والشمائل بالرغم من أنهما عاشا في عهد واحد و والتقيا على معين واحد هو محملة صاى الله عليه وسلم ، أذن فلا بد أن يكون هناك خلاف في أساوب الحكم بين على ومعاوية .

فقد كان على يعيش فى صورة ابى بكر وعمر وهى صورة أربعين عاما مضت منذ انتقل الرسسول الى الرفيق الأعلى • أما معاوية فكان يعيش فى الواقع . فى الزمن الله تطور بعد أن أذن عثمان لكسار الضنعابة يسيحون فى الأرض ويكونون الثروات .

ولم يكن بين على ومعاوية هزائم وانتصارات ، وانمسا هو باموس الحياة الله لا يتخلف فالناس هم الناس في كل زمان ومكان طلاب منفعة وسلطان ، فاذا أداد لهم على أن يتودوا مرة أخرى الى زمن عصرى كان ذلك عسيرا • وكان كل من حول على يطمعون في السلطان والملك وعلى لايرفيد الا نماذج معينة من أهل العدل مما حول أصحابه الى خصوم • انتقلوا من معسكره الى معسكر معاوية فأعطاهم . أما معاوية فكان يقطع الالسنة بالعطاء ويرد الخصوم بالهيات . ومع ذلك فقد ظل شأن الناس معه على وسيوفهم مع معاوية .

ويصور معاوية عوامل انتصاره على على فى قوله: أعنت على د على ، بأربع خصال كان رجلا لايكتم سرا وكنت كتوما لسرى • وكان يسعى حتى يفاجأه الأمر مفاجأة • وكنت أبادر الى ذلك • وكان فى أخبث جند وأشدهم خلافا . وكنت أحب الى قريش منه .

\* \* \*

ولعل أبرز صور معاوية في فهمه العميق للأمور ، ومسايرته للزمن، ويقظته وتطوره وقدرته على الجرى معالأحداث، ومواجهة الواقع ماروي عن

لقائه مع عمر بن الخطاب عندما قصد الى بيت المقدس لتسلمه من الرومان •

لما قدم عمر بن الخطاب تلقاه معاوية في موكب عظيم . فلما دنا منه قتل له : انت صاحب الموكب العظيم .

قال: نعم يا أمير المؤمنين .

فال: مع ما يبلفني من وقوف ذوي الحاجات ببابك .

قال نحن بأرض جواسيس العدو بهــا كثير • فيجب أن نظهر من عز السلطان مانرهبهم به • فان أمرتنى فعلت وان نهيتنى انتهيت •

قال عمر لمعاوية : ما سألتك عن شيء الا تركتنى فى مثل رواحب الفرس ان كل ما قلت حقا ، فانه لراى أريب ، وأن للم يكن فهو خدعة أديب .

قال : فمرنى يا أمير المؤمنين • قال : لا آمرك ولا انهاك •

### \* \* \*

والحق أن معاوية أوتى شخصية بارعة غاية البراعة وصفها هو في قوله :

كأنما بينى وبين الناس شعرة : اذا شدوها أرخيتها . واذا ارخوها شددتها ولقد كان معاوية يستلهم ما يسمى بالمعرفة النفسية ومداخل القاوب يعرف مقاتل الناس والنغمة التي يعبونها · ويستعمل ذكاء على أوسع نطاق في كسب القلوب · وقد كان للمال ـ ولا يزال ـ سعر خطير في ذهاب الخصومات واحلال الود محل البغض . ولم تكن عاطفة القلوب المجردة لتكفى الناس في ذلك الزمن الذي تفشت فيه المطامع .

وقد استطاع معاوية بأسلوبه وحكمته ومرونته أن يوطد الملك لبنى المية أكثر من مائة عام • وكان يقتسم السلطة بينه وبين حكامه • فيقول لزياد والى العراق : لاينبغى ان نسوس الناس بسياسة واحدة فيكون مقامنا مقام رجل واحد • ولكن تكون أنت للشدة والغلظــة وأكون أنا للرافة والرحمة فيستريح الناس بيننا •

وكان ينخدع أحيانا للناس حتى يرى كأنه مصدق لما يقولون وذلك كسبا لقلوبهم وقد جاءه رجل من الكوفة و فقال نه : ان داره قد حرقها واليه عبد الرحمن بن الحكم وانها بمائة الف درهم وشهد له بذلك شيخ آخر فأمر له بها و فلما خرجا أقبل معاوية على جلسائه ثم قال لهم :

أى الشبيخين عندكم أكذب ؟

والله انى لأعرف داره · وما هى الا خصائص قصب · ولكنهم يقولون فنسمع ويخادعوننا فننخدع ·

وقد استمال بدهائه الداهية الأخير : عمرو بن العاص ـ وكانت الصلة بينهما على أساس المنفعة • وقد منحته هذه الكياسة والمرونة عشرير

عاما قضاها في الولاية قبل الحلافة في دمشق فاستتب له الأمر ، وتمكن من القلوب ٠

وهو أول من اتخذ الحرس والحجاب والقصور . وحول الخلافة الى ملك وجعل ولاية العهد مشروعة من غير انتخاب · وأخذ البيعة قسرا لابنه يزيد ·

وصفه عمر بقوله : فتى من قريش يضحك فى الفضب ولا ينال ماعنده الا على الرضى • ولا ياخذ مافوق راسه الا من تحت قدميه •

وقد عرف عن معاوية : انه كان جميل الصورة • حسلو الحديث • هادىء السمة انيقا • لايغضب مهما حاول محدثه اغضابه • لايضع سيفه حيث يكفيه لسائه . وقد اتخذ كل وسيلة الى توطيد ملكه وسلطانه . وكانت شربة المسل التى يقدمها قضاء على خصمه حتى عرف عنه قوله : « ان لله جنودا منها المسل » •

ومن قوله : عجبت لمن يطلب أمرا بالغلبة وهو يقدر عليه بالحجة •

#### \* \* \*

وقد واصل معاوية بعوث الجهاد والفتوح فبعث عبد الله بن سوار الى بلاد السند فيما يلى خراسان • ووصل المهلب بن أبى صفرة الى لاهود •

وغزا الدولة الرومانية برا وبحرا · وبلغ اسطوله الفا وسيتماثة سفينة فتح بها رودوس وبعض الجزر اليونانية · وأرسل الشواتي والصوائف لحصار القسطنطينية وكان على رأس واحدة منها وأرسل عقبة ابن نافع لفتح أفريقية ·

وقد جدد شباب الدولة الاسلامية وأعانته حكمته وذكاؤه وتجاربه وقراءاته على أن يدير الملك ويرضى الناس ويحسن التصرف ·

وقد توفى معاوية عن ثمان وسبعين ســـنة وأمضى تسعة عشر عاما خليفة وتوفى عام ٦٠ هـ ٠ « ایاك والتبدیر فان النوائب غیر مامونة ۰ والحوادث غیر مضمونة ۰ وهی من شیم الزمان » ۰

### أبوجعفرا لمنصور

ما أحوجنى الى أن يكون على بابى أربعة نفر ق لأيكون على بابى اعف منهم وقبل له من هم ؟ قال : هم أركان الملك ولا يصلح الملك الا بهم وكما أن السرير لا يصلح الا بأربع فوائم أما أحدهم فقاض لا تاخذه فى الله لومة لائم والاخر صاحب شرطة ينصف الضعيف من القسوى والثالث صاحب خراج يستقصى ولا يظلم الرعية وفائى عن ظلمها غنى والرابع ثم عض على أصبعه السبابة مد ثلاث مرات يقسول فى كل مرة آه و آه فقيل له : ومن هو يا أمير المؤمنين ؟ قال : صاحب بريد يكتب بخبر هؤلاء على الصحة و

### \* \*

أبو جعفر المنصور: ثانى الخلفاء العباسيين و والمع الرجال الذين حملوا على أكتافهم الحركة التى أطلق عليها والرضا من آل محمده والتى كانت تهدف الى التخلص من حكم الامويين والذين تحقق لهم فيما بعد أن يقيموا هذا السلطان الجديد وان يشترك فيها بجهد ضخم بارز لايمكن أن ينسى حين يذكر سلطان العباسيين فقد حكم اثنين وعشرين عاما وطد خلالها الملك لاولاده واحفاده ووصى عىخصوم الدوله وبى المدنواشئا القصور وجمع المال وقد عرف المنصور بالرجولة القوية القاسية التى لاتعرف اللهو ولا الترف ، وكان أسمر اللون نحيفا خفيف العارضين وقورا يلبس الحشن من الثياب ، حسن الخلق فى الحلوة ومن أشد الناس وحتمالا لما يكون من عبث أو مزاح و فاذا لبس ثيابه وخرج الى المجلس العام تغير لونه ، واحمرت عيناه ، وتغيرت أوصافه وخرجت الى المجلس فلا المنه : « اذا رأيتمونى قد لبست ثيابى وخرجت الى المجلس فلا يدنون أحد منى مخافة أن أصيبه بشى » »

لقد كان بخيلا لايبسط يده بدرهم واحد في غيير موضع وكان يحاسب رجاله على المال القليل والوفير وحتى سمى «أبو الدوانيق» مؤمنا بأن من قل ماله قل رجاله وقوى عليه عدوه وكان لايعطى الا اذا كان فى العطاء رجاء وقد مكنته طبيعته هذه الجادة الصارمة من بناء الدولة الجديدة وأعانه على ذلك الزمن الطويل الذي عاشه، وأعطته صحته واستقامته هذا العمل الطويل فقد كان يكره المحرمات ، مفطوما عن الشهوات ولم يعرف عنه ماعرف عن خلفاء بنى أمية ولا خلفاء بنى العباس ولا ماعرف عن أحفاده الهادى والرشيد والمأمون من نزوات ومطامع ورغبات فى الترف واللهو و

وكان يعمل وقته كله حتى أرهق نفسه وأرهق من حوله ، الى أن أغروا طبيبه أن يشير عليه بشرب النبيد دواء وغلاجا • عسى أن يشسخله الشراب عنهم • فما لبث المنصور بعد يومين أن أحس تثاقلا عن الصلاة فلما أصبح دعا بما عنده من شراب فأمر باراقته • ثم قال : لاينبغي لمشل أن يشرب شيئا يشغله ، وهذه الصورة تبرز خلقا من خلق المنصور هو قوء الرادته الضخمة التى دفعته الى أن يصرف نفسه عن الشيء ولا يدعه يؤثر فيه أو يفرض عليه •

#### \* \* \*

كان شغوفا بالبناء ، يرى بناء الدولة من بناء العمارة • وله ذوق رفيع اعترف به كل من شاهد أو سمع أو قرأ تفاصيل النظام الذى رسمه لبناء دبغداد، وقصر الخلد والقبة الخضراء • وبنى الرصافة لابنه وبنى الثكنات .

وكان يقف بنفسه من النصباح الباكر الى المساء المتأخر ، لا يجهد ولا يضيق بالملاحظة والأمر · ولم يقف أياما ، وانما وقف شمودا · لأنه كان يبنى مدينة ضخمة هي بغداد ·

وقد أعانه على ذلك انقطاعه عن الشهوات · وقوة ارادته · وصلابة بنيانه وايثاره الخشن من الطعام واللباس · وكان ورعا ، يقوم الليل · · ويسبغ الوضوء ويصلى ماشاء الله أن يصلى ·

#### \*..\*

وقد وصف المؤرخون يومه بأنه كان يشغل صدر نهاره بالأمر والنهى والولايات والعزل وشعن الثغور والأطراف • فاذا صلى العصر جلس لأهل بيته ، فاذا صلى العشاء الآخرة نظر فيمسا ورد عليه من كتب الثغور والأطراف وشاور سماره •

فاذا مضى ثلث الليل قام من فراشه فأسبغ وضوءه وأقام فى محرابه حتى يطلع الفجر ثم يخرج فيصلى بالناس ، ثم يدخل فيجلس فى ايوانه • وقد أحب التنقل ، وزار أغلب انحساء الامبراطورية فى آسيا ، ذهب الى خراسان وفلسطين والشام وتعددت زياراته الى مكة •

وقد ضرب المثل بحكمته وحرصه على المال ، حتى انه رأى فى داره قنديلا معلقا وكان الموضع بين الضوء والظلمة • فأمر بأن يطفأ • وقال لايعاد هذا المصباح الى هذا الموضع الا وقت الحاجة من الليل أو من آخر النهار •

وكان حريصاً على تحرى العدل في الحكم راغباً في أن يصل الى ضمائر الرعية لدفع الظلم عنها .

وقد عرف بضبط النفس والقدرة على مواجهة خصومه • فقد روى عنه انه وقف يخطب فقام رجل ، وقال ياأمير المؤمنين : اذكر من أعنت في ذكره فقال له مرحبا : لقد ذكرت جليلا وحذفت عظيما • وأعوذ بالله أن

أكون ممن اذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاثم والموعظة منا بدت ،ومن عندنا خرجت ، وأنت يا قائلها فأحلف بالله ما الله أددت • انما أردت أن يقال قام فقال ، فعوقب بضر مأخوذا بهال ويلك واياكم معشر الناس وأمثالها •

#### \*\*\*

ولى الخلافة بعد وفاة العباس فوطد الملك وقاوم العلويين وردهـــم وحاربهم وقد مهد بذلك لابنه المهدى وقد ترك له الأموال المصادرة وأوصاه بردها الى أصحابها ليكسب مودتهم .

وقد اعتل المنصور وهو في طريقه الى الحج · ومات قبل آفى يبلغ مكة وقيل ان الفرس كبا به فوق ظهره ودفن ببنر ميمون ·

هذه اللمحات النفسية للمنصور في بعض تصرفاته وشمائله تعطى صورة الرجل القوى الثابت القلب • وهو الرجل الذى قتسل أبا مسلم الخراساني بعد أن رأى أنه ينافسه سلطانه وان الدولة لا يقوم فيها سلطانان . ولا شك أن قتله لابي مسلم رمز على دهائه الضخم البالغ، فقد كان يعرف مقامه بين جنوده ، وكان اسمه ألمع من اسم المنصور ، وهو الذى وطد لهم الدولة وقام بالانقلاب الذى أودى بالدولة الأموية •

وقد خشيه أبو العباس في خلال فترة حكمة القصير · فلما ولى الحكم أبو جعفر المنصور قطع في الأمر وتحرر منه · وذلك بعد أن قذف به في نحور العدو حتى يخلص منه أو من عدوه الآخر فلما خلصه من أعدائه قضى عليه والقى برأسه مع الذهب لجنوده ·

### ومن يطلب لقسادك أو يرده

# ففي الحسرمين أو أقمى الثغسود

# هاردن لرئير

عندما أوقع الرشيد بالبرامكة ، وقتل جعفرا وسجن أباه وأخوته وصادر اموالهم حاولت فاطمة زوجة يحيى، وهى التى أرضعته وربته أن تلقاه ، فأبى الرشيد مقابلتها معانه كان قد قطع على نفسه وعدا ألا يحجبها قط وما استشفعته فى أحد الا شفعها ، فلما طال بها الالتماس • خرجت كاشفة وجهها ، واضعة لثامها ، محتفية فى مشيتها حتى صارت بباب قصر الرشيد ، فدخل عبد الملك بن الفضل الحاجب • فقال : ظئر أمير المؤمنين بالباب فى حالة تقلب شماتة الحاسد الى شفقة أم الواحد •

فقال الرشيد : ويحك ياعبد الله : أو ساعية ؟ قال نعم حافية •

قال : ادخلها ياعبد الملك فرب كبد غذتها ، وكربة فرجتها ، وعورة سترتها •

فدخلت فلما نظر اليها الرشيد داخاة محتفية قام محتفيا حتى تلقاها بين عمد المجلس وأكب على تقبيل رأسها • ومواضع ثدييها • ثم أجلسها معه فقالت : يا أمير المؤمنين • • أيعدو علينا الزمان • ويجنونا خوفا لك الأعوان • ويحردك بنا البهتان • وقد ربيتك في حجرى وأخذت برضاعك الامان من عدوى ودهرى ؟

فقال لها : وما ذلك ياأم الرشيد ؟

قالت: ظئرك يحيى وأبوك بعد أبيك · ولا أصفه بأكثر مما عرفه به أمير المؤمنين في نصيحته ، واشفاقه عليه وتعرضه للحتف في شــان موسى أخيه ·

فقال لها: يا أم الرشيد . . أمر سبق . . وقضاء حم . . وغضب من الله نغد .

قالت : ياأمير المؤمنين ، يمحو الله مايشاء ويثبت وعنده أم الكتاب · قال : صدقت ، فهذا مالم يمحه الله ·

تلك هى نهاية القصة فاذا أدرنا عقارب الساعة الى الوراء سبعة عشر عاما • كان ذلك ذات ليلة ، وهارون بن المهدى فى قصر بعيد عن بغداد مسيرة يوم ، خائفا يترقب ، عندها دخل عليه فى جوف الليل ، شسيخ وقور ، كان قد ربى الأمير ، ذلك هو يحيى البرمكى الذى مالبث أن أيقظ هارون وقال له : قم ياأمير المؤمنين • •

فقال الرشيد : كم تروعني اعجابا منك بخلافتي • وأنت تعلم حالى عند هذا الرجل ــ يعنى الهادى ــ فان بلفه هذا فما تكون حالى ؟

قال له يحيى: هذا خاتم الملك .

هناك علم الرشيد أن أمور الملك قد ألقيت اليه ولم يلبث أن قال ليحيى بن برمك : أشر على ٠٠ ثم لبس ثيابه وصلى وترك «عياباذ» وولى وجهه شطر بغداد وقلد الرشيد يحيى بن خالد البرمكى الوزارة وقال له: قد قلدتك أمر الرعية وأخرجته من عنقى اليك فاحكم فى ذلك بما ترى من الصحصواب ، واستعمل من رأيت ، واعزل من رأيت ، وامضى الأمور على ماترى ٠

ودفع اليه خاتمه ٠

#### \* \* \*

ومضت الأيام ٠٠ وتوطدت أواصر الحب بينه وبين جعفر ، حتى بلغ ذلك مبلغه من الخيال فقيل انهما كانا يدخلان جلبابا واحدا ، وإن جعفر كان يقضى في أدق الأمور دون أن يرجع الى الرشيد .

ونظر الرشيد ذات يوم من نافذة قصره على نهر دجلة فرأى قصر البرامكة على الجانب الآخر ، والزحام حوله شديد والحيول تصهل والارض تعج بالناس وليس أمام قصره شيء هنالك تنبه الرشيد الى أمر سلطانه الذي أوشك على الضياع ٠٠ ثم توالت الارهاصات والأحداث ٠ كان يطلب المال فلا يصل اليه ٠٠ وظفر الرشيد باعتقال يحيى بن عبسد الله الزعيم العلوى على أثر انهيار ثورته في بلاد الديلم وعهد به الى جعفر البرمكي ليسهر على اعتقاله فأطلق جعفر سراحه خفية ٠

وقال ابن خلدون: «انما نكب البرامكة ماكان من استبدادهم بالدولة واحتجابهم أموال الجباية حتى كان الرشيد يطلب اليسير من المال فلا يصل اليه فغلبوه على أمره وشاركوه في سلطانه ولم يكن له معهم تصرف في أمور ملكه فعظمت آثارهم، وبعد صيتهم وعمروا مراتب الدولة وخططوها بالرؤساء من ولدهم، فأورث ذلك عند مخدومهم نواشيء الغيرة والاستنكاف من الحجر والأنفة وكامن الحقود التي بعثتها منه صغائر الدالة!!! وانتهى بها الاصرار على شأنهم الى كبائر المخالفات كقصتهم في يحيى بن عبد الله . . . .

وبلغت خشية الرشيد غايتها عندما علم أن جعفر يقول في مجالسه : ليست البطولة هي بطولة أبي مسلم الذي نقل الدولة بعد أن قتل الألوف المؤلفة ، ولكن البطولة هي نقل الدولة من غير اراقة قطرة دم •

وأحس الرشيد أن البرامكة يريدون نقل الملك الى العلويين •

وكان الصراع بين وزير الرشيد: الفضل بن الربيع وزوجه السيدة زبيدة ، وهما العربيان وبين البرامكة الفارسيين ، وزاد هذا الخلاف حدة وجود ابنى الرشيد: الأمين بن زبيدة والمأمون بن مراجل الفارسية ، . ولم يبث الرشيد أن صمم على الايقاع بالبرامكة عام ١٨٧ . وقد أنفذ أمره في ليلة واحدة بقتل جعفر بن يحيى واعتقال سائر البرامكة واستصفاء أموالهم .

وقد ظلت جثة جعفر منصوبة على جسور بغداد حتى مر بها الرشيد وهو متوجه الى خراسان عام ١٩٢ فأمر بانزالها واحراقها •

### \* \*

وذلك أبلغ حدث فى حياة الرشيد الذى ظل مرتبطا بتاريخه وحياته الى أن قضى ولا شك أن « هارون الرشيد » يقف على رأس القسة التي بلغتها الدولة العباسية ، بل التي بلغها تاريخ الامبراطوريه الاسلمية النها .

هذا المجد الذي لم يلبث طويلا بعد ذلك • والذي كان خلال عهد المأمون امتدادا للدفعة القوية التي بلغها الملك في عهد الرشيد • وحسبك بالحليفة الذي روى عنه أنه قال للسحابة المسارة : «امطرى حيث شئت فسيأتيني خراجك، •

وقد اختلف المؤرخون حول الرشيد اختلافا شديدا ٠٠ فذهب بعضهم الى أنه كان يصلى مائة ركعة كل يوم ٠ وانه كان يتصدق بمائة ألف درهم وانه كان يتصدق بمائة ألف درهم وانه كان يحج عاما ويغزو عاما ، وذهب البعض الآخر الى ألقول بأن قصره كان صورة صحيحة لقصص من ألف ليلة ، وانه كان مرحا طروبا يقيم مجالس الغناء والأنس تنتظمها أكواب الراح ، وانه كان يقضى أغلب وقته بين الغناء والموسيقى والمغنيات والقيان ٠٠

على أنه ليس من الغريب أن يجمع الرشيد بين الصورتين المتباعدتين الملتين تجمعهما دلالة الشخص القوى الحيوية ، الدافق الشباب ، البسالغ الفتوة ، وليس على الرشيد من بأس على ضوء طبعه هذا من أن يعيش هاتين الحياتين معا ، ويمزجهما على نحو من الاعتدال فهما قريبان جدا ، يلتقيان دائما اذا بعدت عنهما مبالغات القصاص وأحاجى الرواة ، وليس على الرشيد من بأس أن يعقد مجالسه فيستمع الى السمر والغناء والموسيقى ، ولا يمنعه ذلك من أن يصلى لله مائة ركمة ، وأن يمضى الى الحج عاما والغزو عاما ٠٠ وكان يتواضع العلماء ، قال أبو معاوية الضرير اكلت مع الرشيد فصب على يدك ؟ على يدل المأمير المؤمنين ، أنت تفعل هسنذا فقلت لا ياأمير المؤمنين ، أنت تفعل هسنذا الجلالا للعلم ؟ قال نعم ٠

وكل وقائع حياة الرشيد التي بين أيدينا · تدل على أنه أمضى حياة جادة كل الجد فقد حفلت حياته القصيرة بالغزو والجهاد فما كان ينتهى من غزوة حتى يقترح أخرى · · كذلك كان منذ شبابه الغض الى اليوم الاخبر من حياته ·

وأبرز مظاهر حياته انه رجل حرب وقتال ٠٠ اشربت روحه الجهاد٠ وقيادة الجيوش ونضال العــــدو ٠ وكانت أغلب غزواته في أرض الدولة البيزنطية ٠ فلما ولى الملك نظم الشواتي والصوائف ٠ وحرض على ارسالها لم خرج بنفسه الى قتال الروم بعد أن نقضوا المعاهدة ومنعوا الجزية ٠

وكان حفيا بمواجهة الخصوم والأعداء لايهدأ ولا يستريح الا لنصر يكسبه من وراء نصر • فلا يلبث أن ينتهى من صراع الأعداء على حدود الدولة البيزنطية حتى يعاود الصراع مع العلويين الذين يظهرون هنا أو هناك محاولين الفتنة أو منازعين على الملك •

هو في هذا كله صلب العزيمة ، قوى العود ، غاية في البسالة والحيوية ، وهي صفات لاتضع صاحبها في صف المنقطعين للهو أو العاكفين على الهوى •

وفي هذا يقول الشاعر:

ومن يطلب لقـــاءك او يسرده ففي الحرمــين أو أقصى الثغــور

#### \*\*\*

وقد بدت هذه النفسية المصارعة الجارفة ، في أوضع صورها وأقواها حين استبان له غدر البرامكة ، فصرعهم في ليلة واحدة ، وفق أسلوب غاية في الجراة والحسم والبتر ، ولم يقبل فيهم شغاعة أي شفاعة . . حتى شفاعة طئره التي أرضعته ٠٠ وربته ٠٠٠ وكانت عنده شافعة لاترد لها شفاعة ٠

وليس شك أن هذا التصرف الجرى الحاسم مع البرامكة ، بعد أن أطلق أيديهم فى أمور الملك سبعة عشر عاما ، حتى بلغوا مكانا عاليا ٠٠ واستطار اسمهم ، وعلا صيتهم وفى الوقت الذى كان يعلم انهم هم الذين أبلغوه الملك ، ومكنوا له فيه لدليل أكيد على قوة نفسية الرشييد • قوة تزرى بما عرف عن جيده المنصور • وان ظلت نفس الرشيد تحتفظ بطابعها الخالص من السماحة والرقة واللين والمرح والاشراق •

وآية هذا الذي نذهب الى القول به في نفسية الرشيد أنه في رحلته الأخيرة الى خراسان حمل اليه أحد الحوارج · وكان في أشد حالات المرض بل وفي سكرات الموت ومع ذلك أمر بقتله أمامه · وظل يملأ نظره من دمه المهدور وهو مسجى على وشك أن يبلغ غاية الأجل من علته ·

### \*\*\*

وكان الرشيد خلال حياته التي لم تتجاوز الحامسة والأربعين ، حامل لواء الحضارة الاسكلمية في الشرق بالاضافة الى منصبه كخليفة للامبراطورية فقد احتضن الثقافة والفن ، وشجع رجال الشعر والموسيقي والغناء • وأفسح لهم ومكنهم من الابتكار والتجديد والابداع، وعنى بالتأليف وأعان الفقهاء • وفتح لهم أبواب البحث والقضاء • وعقد لهم مجالس البحث والمساجلة والمناقشة في مختلف المسائل •

وقد اتصل بشارلمان حاكم فرنسا وجرمانيا وايطاليا ، وأرسل الله وفدا وأهدى اليه مفاتيح بيت المقدس علامة على الود بين الشرقوالغرب وبين الاسلام والمسيحية •

ثلاث نجوم كانت تدور في فلك الرشيد •

أمه الخيرزان ، وزوجه زبيدة ، ووزيره جعفر ٠

أما الخيرزان فقد كرهت الهادى لانه كان يصرفها عما تبغى من مظاهر السلطة والنفوذ ، أما الرشيد فقد أباح لها ماتشاء منه ، واليها يرجع بعض الفضل في أن يقفز الى الحلافة قبل أن يجيء دوره في ترتيب الولاية وولاية المهد .

وأما زبيدة فزوجه الأولى التي كان يؤثرها على كلزوجاته وسراريه وجواريه وهي أم الأمين • وكانت ذات رأى وتدبير ، فكان الرشيد لا يرى بدا من أن يأخذ بمشورتها وأن يطلق يدها في انشاء القصور • وتعسير المساجد وحفر العيون المعروفة باسمها •

أما جعفر فكان محببا الى نفسه غاية الحب ، حتى لقد روى بعض المؤرخين انههما كانا يدخلان فى ثوب واحد ، وهو ان قيل على انهضرب من المجاز فانه يصور مدى ماكان بينهما من الحب الصادق والود الأكيد •

وروى أن جعفرا تصرف باسم الرشيد في أمور غاية في الدقة فأقره الرشيد وقبل منه ورضى عنه • ولم يمنع هذا جعفرا من أن يقع به ما وقع عندما قضى فيه الرشيد بأمره •

وتلك شميلة من شمائل الرجل الفذ · تثبت في وضوح قوة عارضته ولو كان كما روى عنه من الاسراف في الترف لما استطاع أن يحسم أمره بالقوة والبراعة والحكمة في الوقت المناسب ·

فاذا اخذ عليه بعد ذلك أنه بايع للأمين بولاية العهد . والمامون بخراسان وللقاسم بولاية العهد بعد المأمون في عقد واحد · وكان مسذا الذي فعل الرشيد بعيد الأثر من بعده · وهذا خطأ من أخطاء العساطفة المتحمسة والعقل الراغب في حسم الامور الذي يظن أنها تنقاد من بعسده وفق سلطانه وارادته · وهو أشبه بما قيل عن رضائه عن صداقة جعفر والعباسة ، وجمعهما في حضرته وانفاذ أمره بزواجهما دون أن يلتقيسا كما يلتقي الأزواج ·

فاذا صع ماذهبنا اليه من أمر الرشيد الذي عاش حياته مقسما اياها بين الحرب والحج ، ومغالبة الاعداء والخصوم من الروم والعلويين والبرامكة فلا يمنع هذا الطبع المشبوب بالحماسة والقوة والحيوية من أن يرد موارد المتاع بالسمو ومجالس الطرب • فذلك يتمشى مع طابعه ولا يتعارض معه بحال من الأحوال •

وقد أداه طبعه السياسى الواضح هذا الى أن يوسم الخطط للأمور التى يمكن أن تقع بعد عهد طويل ، ولا بأس عليه من أن يخطى خطأ المجتهدين لاخطأ الجامدين فى أن ينظم ملكه من بعده على صورة مبايعة طوياة المدى لأولاده أو أن يقتل الخارجي وهو على وشك الموت .

\* : \*

ولا شك أن تصرفه في كسب صداقة شارلمان ، واهدائه اياه مفاتيع

بيت المقدس هو من وعيه السياسي النابه الذي أراد به أن يحول بين عاديه الصراع بين الشرق والفرب وهو ما امتحنت بهالملكة الاسلامية من بعد .

وجملة القول: ان الرشيد كان من أبرع ساسة الشرق ، وخلفاء الاسلام • وانه لم يكن بالمترف اللين الناعم كما صوره صاحب الأغانى • أو كتاب ألف ليلة • ولكنه كان قاسيا جبارا • فيه روح المجاهد المحارب • وعاطفة الشباب الفوار الذي لايرضى الهزيمة والذي يتعقب خصومه ويفتك بهم • والذي يحب مجالس العلم والفن ويلقاها مبتسما طلقا ، وان طوى النفس على عزيمة ماضية تبرز في قوة حين يتصلى الأمر بشخصه أو سلطانه •

ومن قول القاضى الفاضل: ماأعلم أن لملك رحلة في طلب العـــلم الا للرشيد فانه رحل لسماع الموطأ من مالك في المدينة وكان من حوله دائما أبرز رجال العلم في مقدمتهم الا خمصى وأبو عبيدة والكسـائي والواقدى وأبو يوسـف ومروان بن أبي حفصه وأبو العتـاهية ، مات عام ١٩٣٠

### \* أيام السرور في حياتي أربعة عشر يوما •

## عبدالرحميدا لناصر

شخصية باهرة بجوانبها المتعددة ، وطبيعتها الواسميعة الأفق ، ونفسيتها العميقة الفور ، وعرف بالوسامة والطلاقة وحسن السمت وكرم الخلق وقوة الادراك ،

وصف بأنه أبيض أشــهل ، حسن الوجه ، عظيم الجسم · أحبه الناس · وعشقته الجماهير لهيبته ولسماحة نفسه ، ولحلال فيه أبرزها الوفاء والرعاية والبطولة ·

ولى الحكم فى سن الحادية والعشرين • وأعاد مجد الأندلس بعد أن أوشك على الانتقاض • وكان لشجاعته وشبابه وفروسيته أبعد الأثر فى حب الجيش له وتعلقه به فقد كان مقداما شجاعا مفعم النفس بالحماسة لاستعادة مجد العرب وعظمة المسلمين ، ينطلق فى مقدمة جنده ، يلهب أعصابهم ويملا أرواحهم بالحماسة والايمان فينقضون انقضاض الشهب ويندفعون اندفاع القضاء الغلاب •

وقد دانت له مدن الأندلس واحدة بعد أخرى ، وفتحت له أبوابها صاغرة وأذعنت له قرطبة واشبيلية واطاعته البربر ، وأعلن موقف فى صراحة : انه لايقبل الشقاق وتمكن بقوة عارضته أن يدعو رؤساء القبائل الى الوحدة ، وان يمسح بالحزم والحكمة على القلوب ، فلم يسمح بأىعصيان ورفض أن ينزل عن أى جزء من مملكته ،

وهو \_ فى خلال مماركه \_ رحيم بالناس رفيق ، لا يدع جنده المأثمة من مآثم الفتح وقد مكنت له هذه الخلال فاستطاع أن ينفذ الى مرسيه وان يهاجم طليطلة ، وأتاحت له قوة شخصيته أن يعيد ماضيعه اسلافه فى خلال ثمانية عشر عاما قبل ولايته .

وقد توالت حروبه وفتوحه وانتفاضات الأعداء له • فكان يواصل الفزو ولا يدع لهم الفرصة ليحرزوا أى غنم أو نصر ويعاود بعث حملاته للاستيلاء على الحصون والمعاقل ومطاردة الثوار دون أن يلجأ الى القسوة ، ومع اتباع أسلوب الرفق والتسامح حتى لقد قبل من العصاة طاعتهم • وأبدى نحو النصارى الذين أذعنوا للطاعة كرما وتسامحا مما سيسجله المؤرخون الأوربيون وفى مقدمتهم دوزى •

وعندما ظهرت المجاعة عام ٩١٥ هـ بالاندلس قاومها ببراعة وبذل المعونه والغوث لشعبه ووزع المؤن والصدقات الوفيرة ولطف المنحة، وظل الى ذلك يقظا قويا يرقب حركات الثوار في حذر وأهبة وثم سسير قواته مرة أخرى لقمع الثورة حتى مات زعيم الثورة عمر بن حفصون في غرب الأندلس و

وقد امضى اربعة اعوام كاماة يفزوهم حتى التهى الامر بسحقهم والاستيلاء على قواعدهم نهائيا عام ٩٢٨ هـ ولم يدع الثوار فى الجهات الاخرى فسار الى المناطق النصراتية فأدال منها وعاد مثقلا بالفنسائم والسبى واخضع الطوائف واقتحم حدود ليون وزحف على « سموره » وكانت غاية فى المناعة تحيط بها سبعة اسوار شاهقة وكان بين الاسوار خنادق متسعة تفيض بالماء . .

#### \* \*

وعندما استولى على حصن «بيشتر» وقف على مشارف الحصن • ونظر من بعده الشاهق الى القمم الشديدة الانحدار التى تحيط به • وامتلات روحه عاطفة واهتزت نفسه فلم يلبث أن سجد لله شكرا •

وعندما ضعف مركز الخلفاء في المشرق دعا لنفسه بالخلافة فأمضى ثلاثين عاما يحمل لواء الخلافة • وقد استتب له الأمر ، واستقرت الأحوال ودخل الأندلسعهد من عهود السلام والحضارة ، مكن له أن ودى دىرسائنه كمنار للحضارة في عصر عمت فيه الظلمات أوربا • وكان لحكمة عبد الرحمن وعظمة شخصيته أبعد الأثر في هذا الدور الخطير حين استطاع أن يدعسم الصلات بين العرب والبربر والاسبان والمسلمين ومدعى الاسلام •

وقد بلغ من عزة الملك ورفعة السلطان بالأندلس ان كانت ملوك, الفرنجة والروم تتقرب اليه تطلب مهادنته وتهدى اليه أنفس الذخائر ومن جمعهم قسطنطين بن ليون صاحب القسطنطينية فقد رغب في موادعته وبعث اليه عام ٣٣٨ وفدا من قبله بهدية له ، فتأهب الناصر لورودهم ، واحتفل بقدومهم احتفالا رائعا أحب أن يقوم فيه الخطباء والشعراء بين يديه لتذكر جلالة ملكه وعظيم ساطانه وتصف ما تهيأ من توطيد الخلافة في دولته .

وكان الناصر قوى الشخصية جمع كل سلطة فى الدولة واستأثر بمقاليد الحكم فى يده وقاوم كل من حدثته نفسه أن ينتقض عليه أو يحاول الحد من سلطانه، وقد قتل ولده عندما علمانه يتآمر عليه ، واعدم كل من اتجهت اليهم شبهة الاشتراك معه ، وكان أبلغ حرصه على اصلاح الجيش وحشد الجند من سائر انحاء اسبانيا والمغرب مستكثرا من الأسلحة والذخائر .

وقد أعجب بشخصية عبد الرحمن كل من عرفه واتصل به · وكان عبد الرحمن الى هذا المظهر الجاد والفروسية في الحرب والحكمة في الادارة والبراعة في الحكم والمرونة في السياسية انسانا يحب له قلب يخفق وعاطفة رقيقة تضطرم بالحنان والأشواق ·

وقصة حبه لزوجته « الزهراء » رمز على هذه النفس التى احبت فاستجابت لمن تحب ، فقد طلبت اليه الزهراء أن يبنى مدينة باسمها فبنى مدينة الزهراء • فكان لها خمسة عشر ألف، باب ملبس بالحديد والنحاس الموه • وكان سقف بهو الخليفة وحيطانه من الذهب وبنافورته تمشال عجيب أهداه اليه ملك الروم وفى وسه البهو حوض ملىء بالزئبق الرجراج • والى كل جانب منه ثمانية أبواب من العاج والأبنوس قد رصعت بالجواهر . فاذا دخلت أشعة الشمس من هذه الأبواب ولاقت اهتزاز

الزئبق ملأت البهو ببريق يشبه لعيان البروق حتى لقد يحجب الحاضرون عيونهم بأيديهم من شدته .

وقد حشد الناصر لمدينة الزهراء أمهر الصناع وجلب لها الرخام الأبيض والأخضر والوردى من قرطاجنة وتونس والشام وقسطنطينية وكان يستغل في بنائها خمسة آلاف رجل وتكلفت ثلثمائة الف دينار كل عام في مدى خمسة وعشرين عاما ، وقد انشأ مسجدا عظيما م بناؤه في ثمانية واربعين يوما عمل فيه كل يوم ألف من العمال والصناع ٠

وقد نمت قرطبة في أيامه ، حتى بلغ سكانهـــــا أكثر من خمسمائة ألف · ومساجدها ثلاثة ألاف مسجد وحماماتها ثلثماثة وضواحيها ثمانية وعشرون ·

وزاد الخراج زيادة عظيمة باستتباب السكينة والأمن . وبلغت الجباية في عهده خمسة آلاف الف واربعمائة الف وثمانية الف ديناد وخلف عند وفاته في بيوت المال ما تبلغ قيمته خمسة آلاف مليون ديناد وقد حال ثلث الجبايه للجيش ، وثلثه للبناء والمنشات العسامة وثلثا للطواريء .

وقال البغدادي انه كان أغنى ملوك عصره ٠

وقد ترك عبد الرحمن من البنين أحد عشر ولدا · وقد سأل عن البناء الضخم فقال: أنه أراد به مواجهة الفرنجة بمظاهر أشد قوة ليكون ملك المستمين أشد هيبة ومكانة ولكن الناصر لم يكن الى ذلك سعيدا كل السعادة بالرغم من العمر المديد والنصر المؤزر والحب الموفق والسلم اللذي عاشت فية الأندلس خلال حكمه .

يقول ابن خلدون « وجد بخط النساصر رحمه الله ان أيام السرور التى صفت له دون تكدير كانت يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا ويوم كذا من شهر كذا من سنة كذا . وعدت تاك الأيام فكانت أربعة عشر يوما .

فاعجب أيها العاقل لهذه الدنيا وعدم صفائها وتحليها بكمال الأحوال لأوليائها هذا الخليفة الناصر حلف السعود ، المضرب به المشل في الارتقاء في الدنيا والصغود ملكها خمسين سنة وسنة أو سبعة أشهر وثلاثة أيام • ولم تصف له الا أربعة عشر يوما فسبحان ذي العزة القائمة والمملكة الدائمة لا اله الا هو • • •

وقد برع الناصر في النحو والشعر والتاريخ • ومهر في فنـــون الفروسية شجاعة واقداماً في المعارك التي اشترك بها وكان عالما أديبــا يهوى الشعر ويقرب الأدباء وكان له شاعره الفقيه ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد • •

يقول دوزى أن عبقريته الشـــاملة التي تدعو أنى الاعجاب لم يصرفها نحو الصفائر بل كما تدعو اليه أسمى الأمور .

وقد مات سنة ٩٦١ م ــ .٣٥٠ هـ عن واحد وسبعين عاما حكم منها اكثر من خمسين عاما وهو أطول حكم لخليفة مسلم .

### \* ان حارس الدنيا لا ينام اذا نامت الرعية

### الحاجب المنصور

يبهر « محمد بن عبد الله بن أبي عامر المعافرى ، من يطالع تاريخه بتك العصامية وذلك الصمود للاحدات والثبات وقوة العزيمة . فقد تطلع الى المجد ، وهو شاب مغمور وظل يعمل بقوة ويزيح من طريقه العقبات والصخور حتى أصبح بعد كفاح طويل الحاكم الاول للاندلس كلها ،

ولكن أسلوب الحاجب المنصور لم يكن أسلوبا مثاليما ولكنه كان أسلوب السياسيين بما فيه من مكايد فعلية ومؤامرات ودسائس ورغبة في الوصول الى الفاية أيا كانت الوسميلة وقد عرف بالقسوة والصرامة في تحطيم خصومه وتمزيق منافسيه •

كان فى أول شبابه طالبا مغمورا بجامعة قرطبة • وقد نشأ فى بيت فقه وعلم وكان حسن الأسلوب جيد الكتلبة . ويقول المقرى فى نفح الطيب: « قالوا انه كان يجلس فى دكان عند باب الفصر ليكتب للخدم والمترافعين للسلطان الى أن طلبت « صبح » من يكتب عنها فعرفها به من كان يأنس الجلوس اليه من فتيان العصر فاستحسنت كتابته وعينته أمينا لبعض شئونها » .

وكان يكتب الرسائل لخــــدم القصر وقد وثق بذلك علاقته بكبير الحجاب الذي رأى فيه براعة وتفننا ·

وقد أعجبت به صبح أم المؤيد وزوج الخليفة هشمام التي أحبته ، وكان حبهما بعيد الاثر في التطور الخطير الذي ظل المنصـــور يقطع به المراحل حتى بلغ أكبر منصب في الدولة •

وقد وصل بأنه كان يقضى ليله مكبا على الفكر والبحث والتأمل · وبين يديه دواته وقلمه وورقه · يكتب ما يعن له من خواطر وآراء · ويظل هكذا حتى قبيل الفجر فيهجع ساعه ثم يقوم للصلاة ·

قال له شعلة : لقد افرط مولانا فى السهر وبدنه يحتاج الى أكثر من هذا النوم وهو يعلم ان السهر يحرك عليه العصب عنده • فقال له ان حارس الدنيا لا ينام اذا نامت الرعية • وانه لو استوفى نومه لما كان فى دور هذا اللد عن نائمة •

كان شديد الثقة بنفسه · عميق الفهم لغرضه · فيه عزيمة واعتداد · وسيم المحيا طموحا مضطرم العزيمة · عين مشرفا لادارة أملاك عبد الرحمن

أبن الحكم \_ عين براتب قدره خمسة عشر دينارا في الشهر . ثم أضيف اليه النظر على الخزانة العامة ثم عين للنكل في خطة المواريث فقاضيا لكورة اشبيليه •

وقد افتن في خدمة صبح وارضائها · وقدم لها فنــونا من الهدايا وألوانا من التحف منها قصر صغير من الفضة بديع الصـنع والزخرف · حتى ملك قلبها وأسر لبها . فدفعته الى الأمام وحطمت الحوائل من طريقه وأعانته على خصومه .

وقد استطاع بذكائه وكفايته وعطف صبح ان ينال ثقة انحكم فلما مات كان هو الذي يقف وراء صبح وقد أتيحت له الفرصة ليجمع السلطات كلها في يده فقد كان عبد الرحمن بن الحكم حدثا في الشائية عشرة وكان ابن عامر هو الذي نظم البيعة له في حياة والده بعد ان خاف ان يتولى الملك المفيرة اخو الحكم . فلما مات الحكم وخيف انقضاض الصقالبة الذين كانوا يؤيدون المفيرة ارسل ابن ابي عامر الى الحكم من قتله . وقد كانت « صبح » ترى فيه حامى عرض ابنها . فرفعته الى مرتبة الوزارة وبدا التجافى بينه وبين الحاجب جعفر ثم ازداد اضطراما وزاد الصراع وانتهى بأن حمل على الصقائبة ثم اعتقل جعفرا حتى مات.

وبدأ ابن أبى عامر يحجبالا مير هشاما الذى كان ميالا الى اللهو عن الشعب فلم يعد يره أحد · وربما أركبه وجعل عليه برنســــا فلا يعرف · واذا سافر وكل من يفعل به ذلك ·

وكان ذلك جريا منه على خطته في جمع كل سلطات الحــــــلافه في يده وسـحق كل عقبة •

يقول ابن خلدون و ثم تجرد ابن ابى عامر لرؤساء الدولة من عانده وزاحمه فسال عليهم وحطهم عن مراتبهم • وقتــل بعضهم ببعض • كل ذلك عن أمر هشام وخطه وتوقيعه حتى استأصل شافتهم ومزق جموعهم.

وقد بلغ به الأمر زيادة في التحوط ، ومضيا في تنفيذ خطته أن أنشأ مدين به جديدة في ناحية قرطبة على ضغة الوادى الكبير وسلما « الزاهرة » ونقل اليها خزائن الأموال والأسلحة ، ونغذ الأوامر باسمه ونقشه على السكة .

وغزا المنصور خمسين غزوة عاد منها جميعا منتصرا · فقد كان فارسا وكان خشنا لم تغيره الحضارة ولم يذهب الترفقوة عزيمته وقد أغار عدة أغارات موفقة جعاته موضع اعجاب الناس وتقديرهم . وكان اوقعها غزوته لنصارى الشمال . وقيل من حزمه انه كان اذا قدم من غزوة لايحل من نفسه حتى يدعو صاحب الحيل فيعلم مامات منها وصاحب الابنية ليعلم ما وهى من اسواره وقصوره ودوره .

وقد تعلق به الجيش بعد أن أضاف اليه فصــائل جديدة من افريقية ونصـارى الشـمال واتيح له الاسـتيلاء على ليون وبرشـلونه •

وقصة المنصور في تحطيم خصـومه والواقفين على طريقــه الى الملك

تعطى صورة تلميذ من تلاميذ مكيافيلي • وقصته فى عزل ابن المصحفى وايقاعه بين المصحفى ورئيس الشرطة ، وغالب رئيس الوزراء ، واتهامه الاول بالخيانة والقائه فى السحن ليعطى صورة قسوته وجبروته فى فرض سلطانه وتعزيز مكانه .

ولعل أبرز صــورة لعزيمته الجبارة هو أنه بينما كان يتحدث مع الناس في بعض شأنه اذا برائحة لحم يشوى • ثم ظهر أنه قد أحضر كواء لكي سـاقه بينما كان يناقش من حضروا مجلسه في هدوء وسكيتة • والحادثة الاخرى أنه قتل ولده صبرا بالسيف لانه خالفه في أمر من الامور •

وقد وصف بأنجسمه خاضع لعقله . وان حب صبح لم يفتنه لدرجة ان يصرفه عن المجد . وقيل ان لذاته كانت خاضعة الطموحه . حتى انه كان يحتفظ بهدوئه في أشد أوقات المحن والشدائد .

وقد عاش حياته يعمل ويرسم خطط الحرب،ويعد القوات ليدفع بها في نحر العدو ولم يعرف عنه لهو ولا خمر ولا مأثمه • كأنما قد فطم نفسه عن الشهوات . وجردها من الاهواء . وظل يعمل حتى قضى وهو في خضم الحوادث • واستشهد في ميدان المعركة •

ولا شك أنه أذل خصوم العرب وأحنى رءوس أعداء الاسلام . وفرق وحدتهم حتى تملقه زعماؤهم والتمسوا رضاه .

وقد كان هو قمة المجد فى الأندلس فلما انتهى انطوت صفحة الفرد، وبدأت عهود الضعف والانحدار والتفكك . ولم يقم من يخلفه على هذا .

وقد أمضى عشرين عاما يقبض على الاندلس ، ولم تبلغ ما بلغت فى عهده ·

وقد اختلفت صبح معه فى آخر أيامها حينما استفاقت من نشوة حبها . وأحست بأن الرجل قد ساب ابنها كل سلطة . فمضت تؤلب عليه • ولكن المنصور كان قويا فى هذه الجولة أيضا واستطاع أن يقضى على مؤامراتها حين اتفقت مع زيرى بن عطيه حاكم المفرب الأقصى . لقد كان أكبر من الحوادث ، ولم يكن هناك اذ ذاك من يستطيع أن يقف فى وجهه.

ولا غرو فالمنصور هو ثالث ثلاثة في الاندلس : الداخل والناصر والمنصور .

### \* « ان حبى للجهاد ينسيني طيب دمشق ورقة هوائها » ·

## مغدالدىن الشهبيد

يقول ابن الأثير: قد طالعت تواريخ الملوك المتقدمين قبل الاسلام. والى يومنا هذا . فلم أر بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبدالعزيز أحسن سيرة من الملك العادل نور الدين ولا أكثر تحريا للعدل والانصاف منه، فقصر ليله ونهاره على عدل ييسره وجهاد يتجهز له . ومظامة يزيلها . وعبادة يقوم بها • واحسان يوليه • وانعام يسديه •

ويقول العماد الكاتب: كان فى الحرب ثابت القدم . حسن المرمى صلب الضرب يتقدم اصحابه . ويتعرض لشهادة . وكان يسأل الله تعالى أن يحشره فى بطون السباع وحواصل الطير .

يقول عنه و ابن الاثير » : كان أصبر الناس في الحرب وأحسنهم مكيدة ، لم أر على ظهر فرس قط أشجع ولا اثبت منه .

وروى اتعماد: كان نور الدين بدمشق يلعب بالكرة ليروض خيله ويمرنها . فرأى رجلا يحدث آخر . ويشير بيده الى نور الدين فأرسل اليه يسأله عن حاله .

فقال: لى مع الملك العادل حكومة . وهذا غلام القاضى . فألقى نور الدين الجوكان من يده • وخرج من الميسدان • وسار الى القساضى • وهو حينئذ « كمال الدين الشهرزورى » وأرسل الى القاضى يقول له : انى قد جئت محاكما فاسلك معى مثل ما تسلكه مع غيرى • فلما حضر سساوى بينه وبين خصمه وحاكمه . فلم يثبت عليه حق وثبت الملك لنور الدين فقال نور الدين حينئذ للقاضى ولمن جضر : هل ثبت له عندى حق • قالوا لا : قال اشهدوا اننى قد وهبت له هذا الملك الذى حاكمنى عليه ، وهوله دونى • وانى كنت أعلم أن لا حق له عندى وانما حضرت معه لئلا يظن أننى قد ظلمته فحيث ظهر أن الحق لى وهبته له •

### \*\*\*

والحق أنه أذا ذكر الإيمان المقرون بالجهاد والتصوف المرتبط بالدم في سبيل الله فأن أبرز أسم يمكن أن يحقق هذا المعنى هو: نور الدين الشهيد .

عزوف عن الدنيا . وحب لله . وصدق عزيمة في سبيل تجميع الأمة العربية وسحق الصليبيين · حتى أنه قضى حياته كلها في حروب دائمة · وبالغ به الورع أنه حرم على نفسه الابتسام والفرح . وقال أنه يخشى أن

يحاسبه الله عليه • وفي أرض المسلمين جندى من جنود الفرنجه • فقد روى له حديث مسلسل بالتبسم وطلب منه أن يبتسم لتتم السلسلة على ما عرف من عادة أهل الحديث فغضب لذاك وقال : انى لاستحيى من الله أن براني مبتسما والمسلمون محاصرون من الفرنجة .

وعاش مرابطا للعدو. ومن ذلك قوله: ان حب الجهاد ينسينى طيب دمشق ورقة هوائها وجمال أزهارها وكان من أصبر النساس على الحرب وأبلغهم مكيدة حتى وصف بأنه أبرع من ركب فرسا و وأثبت وأشجع ولما فاتته الشهادة مرة ومرة ، أحس بالحزن وكان لا يلبث أن يردد : لقد على الشهادة غير مرة فلم أنل شرفها ولو كان في خير أو لى عند الله مكانة لرزقنيها وقد تحقق له ذلك من بعد ومات شهيدا و

وقيل أنه لم يكن أحد من القادة كنور الدين في قيادة الجيوش · يتقدم أصحابه ويتعرض للموت · ويضرب في صلابة وثبات قدم · وفي كل خطوة والمعركة على أشدها ، يسال الله أن يحشره في بطون السباع وحواصل الطير . وأذا التقى الجمعان سجد لربه ومرغ وجهه وتضرع وقال : اللهم انصر دينك ولا تنصر محمودا · · ·

ولعل أبرز مواقع صراعه مع الصليبيين موقعه « آنب » التي كانت في صفر عام ٤٤ ١٥٥ حشد فيها الصليبيون حشودا كبيرة. وحاربهم نور الدين في ستة آلاف فارس فهزمهم وصرع ابراهيم البرنس ( أبو بيمونت) الذي كان مشهورا بشهدة البأس وقوة الحيسل وبعد السطوة وبغضه الشهديد للمسلمين • كما أسر « جوسلين » الذي كان من شياطين الصليبيين وأبطالهم وأكثرهم عداء للعرب •

وقد استطاع فتح دمشق والاستيلاء عليها كما استولى على حارم وبانياس بعد معارك هائلة أبلى فيها أحسن البلاء • كما سقطت في يده حصون الفرنجة الشمالية واحدا بعد واحد وفتح مصر بعد حروب شداد • بعد أن هاجمت جيوش الصليبيين ثغورها وحاصرت القاهرة •

### \*\*\*

وقد اعاد نور ائدین سیرة العمرین : عمر بن الخطاب ، وعمر بن عبدالعزیز • کان قواما ینزل المسجدبغلس • ولا یزال یرکعویسجد حتی یصلی الصبح • وکان یرفع یدیه طویلا الی السماء ویتضرع ویبکی •

ولقد بلغ منورعه أنه عاش على سهمه في غنيمة الحرب ورفضكل مال أرسل اليه • ومن قوله : ان رقبتي رقيقة لا تطيق حمله والمخاصمة عليه بين يدي الله •

وعاش مده حكمه يعقد مجالس الخلافات للنظر في قضأيا الرعيسة ومشاكاها حتى أحبه الناسوتعلقوا به حتى كانوا يضحون عنه بأرواحهم ٠٠ وكان الناس في أشد القلق عندما أصابه المرض ٠

وامضى أيامه كلها غازيا وما من غزوة يدعو اليها الا ويجتمع له

الاحداث والمتطوعة والفقهاء والمتصوفة فقد كان يحب العلماء ويجمعهم اليه ويبحث معهم أمور الدين •

وكان نور الدين ورعا بسيط الملبس خشن الماكل • قد نفض يده من ترف الدنيا وزخرفها وندر نفسه للجهاد في سبيل الله ، وقد عرف بكثرة الهبات والصدقات ، وقد حملت اليه الهدايا الرائعة فام يكن يلتفت اليها وانما وهبها لبعض من يزوروته من الفقراء ،

وقد استجاب الله له فرزقه الشهادة · فمات في ساحة الوغي وهو يحارب الصليبيين وينشر روح الكفاح وانجهاد في سبيل الذود عن بلاد الاسلام .

وكان أول من دعا الى الوحدة العربية للوقوف فى وجه الفرنجة مؤمنا بفكرته أكبر منه قائدا حربيا وسياسيا ولم يمت حتى خلف للعرب دولة موحدة قوية فى بد زعيم عبقرى هو صلاح الدين . فقد آمن بأن الوحدة هى السبيل الوحيد لتحطيم قوة الفرنجة •

### عبد الرحمن منفرد بنفسه ، مؤيد برايه ، مستصحب لعزمه

### مسقر**قریشی** عبدالرحمن الداخل

قال أبو جعفر المنصور يوما لجلسائه: أخبرونى عن «صقر قريش» من هو ، قالوا: أمير المؤمنين الذى راض الملك وسكن الزلازل وحسم الادواء • قال ما صنعتم شيئا • قالوا: فمعاوية • قال ولا هذا • قالوا: فعبد الملك بن مروان • قال لا • قالوا: فمن ؟ قال عبد الرحمن بن معاوية • الذى عبر البحر وقطعالقفر .ودخل بلدا اعجميا مفردا ، فحصر الامصار وجند الجند ودون الدواوين • وأقام ملكا بعد انقطاعه بحسن تدبيره • وسدة شكيمته • ان معاوية نهض بمركب حمله عليه عمر وعثمان وذللا صعبه • وعبد الملك ببيعة أبرم عقدها • وعبد الرحمن منفرد بنفسه مؤيد برايه مستصحب لعزمه . اقتحم جزيرة شاسعة المحل . نائية المطمع عصبية الجند حزب بين جندها بخصوصية وقمع بعضهم ببعض بقوة حيلته ، واستمال قاوب رعيتها بسياسته ، حتى انقاد له عصبهم ، وذل حيلته ، فاستولى فيها على أريكتهملكا في قضيته • قاهرا لأعدائه • حاميا الذماره • مانعا لحوذته • خالطا الرغبة اليهبالرهبة منه • ذلك لهو الفتى كل الفتى • لا يكذب مادحه » •

ذلك هو عبدالرحمن بن معاوية الذى وصفه ابن حيان مؤرخ الاندلس فقال : كان عبد الرحمن راجع العلم • راسخ العلم • ثاقب الفهم • كثير الحزم • نافذ العزم • بريئا من العجز • سريع النهضة فى طلب الخارجين عليه ، متصل الحركة • لا يخلد الى راحة ولا يسكن الى دعة • ولا يكل الأمور الى غيره . ثم لا ينفرد فى ابرامها برايه شجاعا مقداما ، بعيد العوز . شديد الحذر ، قليل الطمأنينة • بليغا مفوها • شاعرا محسنا • سمحا مقداما • طلق اللسان •

### \*\*\*

ويصور عبد الرحمن الداخل هجرته فيقول:

لما أعطينا الاثمان ثم نكت بنا على نهر أبى فطرى • وأبيحت دماؤنا الخبر • وكنت منتبذا من الناس • فرجعت الى منزلى آيسا • ونظرت فيما يصلحنى وأهلى وخرجت خائفا حتى صرت على قرية من الفرات • ذات شجر وغياض • فبينما أنا ذات يوم بها وولدى سليمان يلعب بين يدى وهو يومئذ أربع سنين فخرج عنى ثم دخل الصبى من باب البيت باكيا فزعا • وجعلت أدفعه وهو يتعلق بى • فخرجت لانظسر واذا بالخوف قد نسزل

بالقرية ، واذا بالرايات السود منحطة عليها . واخ لى حديث السن يقول: النجاة النجاة فهذه رايات المسودة ، فأخذت دنانير معى ونجوت وأخى ، وأعلمت أخواتي بمتوجهي فأمرتهن أن يلحقني مع مولاي بدرا ، وأحاطت الخيل بالقريه فلم يجدوا في أثرا ، فأتيت رجلا من معارفي فأمرته ، فاشترى لى دواب وما يصلحني فدل على « عبد الله العامل ، فأقبل في خيل له يطلبني ، فخرجنا على أرجلنا هرابا والخيل تبصرنا فدخلنا في بساتين على الفرات فسبقتنا الخيل على الفرات فسبحنا ، أما أنا فنجوت والخيل يناودننا بالأمان ولا أرجع ، أما أخى فأنه عجز عن انسباحة في نصف الفرات فرجع اليهم بالأمان وأخذوه وقتلوه . وأنا أنظر اليه وهو ابن ثلاث عشرة سنة ، فاحتملت فيه ثكلا ومضيت لوجهي فتواريت في غيضة حتى عشرة سنة ، فاحتملت فيه ثكلا ومضيت لوجهي فتواريت في غيضة حتى انقطع الطلب عنى وخرجت فقصدت المغرب حتى بلغت أفريقية ، ،

ذلك هو عبد الرحمن بن معاويه بن هشام الذي فر من ظلم العباسيين بعد أن استولوا على الملك ومضوا يستأصلون شافه الامويين و فظل يضرب في القفاز حتى وصل الاندلس فاقام دولة ضخمة وكان عمره تسعة عشر عاما عندما وصل الى شاطىء الفرات وعندما عبر البحر جاهدا حتى وصل الى الشاطىء الآخر فرارا من الرايات السود التي كانت تزمع اختطافه وصل الى اليابسة ظل يضرب في الارض وحتى وصل الى افريقيا فعبر فلسطين ومصر حتى نزل بلاط عبد الرحمن بن مصعب الفهرى : أمير المغرب ومنها عبر الى الاندلس فبث فيها دعوة الأمويين من جديد فاستجاب له الناس والتفوا حوله فكون ذلك الملك العريض وكان المنصور الد أعدائه ولكنه أنصفه من نفسه حين وصفه بصقر قريش وكان المنصور الد أعدائه

ولا شك أن صقر قريش كان شخصيه ممتازة حقا · هي التي مكنته من الوصول الى هذه الذروة · وأتاحت له القدرة على تحطيم كل عقبة ·

وصف بأنه كان مديد القامة نحيف القوام · أصهب خفيف العارضين · · له خال في وجهه · يؤثر لبس البياض ويعتم به · أعطى هيبه من وليه وعدوه · يحضر الجنائز ويصلى عليها · ويصلى بالناس الجمع والاعياد · ويخطب على المنابر ، ويعود المرضى ، ويكثر مباشرة الناس والمشى بينهم ·

وقد شبهه أبو حيان بالمنصور في قوة شكيمته ومضاء عزمه وفي القسوة والصرامة والاجتراء على الكبائر ·

ويبدو بالاضافة الى هذا أنه كان قاسيا في مقاومة الدسائس ، ومرد هذا الى نفسيته التى أكسبتها الاهوال الصرامة والقدرة على مواجهة الدهاء المسفوكة دون وجل · فهو لم يكن يتورع عن الغدر والاغتيال للقضاء على خصومه ، بل لقد ذهب في صرامته الى حد البطش بكثير من أصدقائه الذين آووه يوم مقدمه شريدا لا عصبية له ·

يقول دوزى مؤرخ الاندلس: «لقد دفع عبد الرحمن ثمن ظفره غاليا و ذلك الصارم المنتقم الذى لا تأخذه رافة ، وام يبق ثمة زعيم عربى أو بربرى يجرؤ على مواجهته صراحة ، ولكن الجميع كانوا يلعنونه خفية ، ولم يك ثمة رجل خير يرغب فى خدمته وكان هم عبد الرحمن الدائم أن

ينزل العرب والبربر الى الطاعة · وأن يرغمهم على التعود على النظام والسلام وقد لجأ فى تحقيق هذه الغاية الى جميع الوسائل التى لجأ اليها ملوك القرن الخامس عشر لسحق الاقطاع » ·

وقله حكم عبد الرحمن الاندلس ثلاثة وثلاثين عاما وأخضع العرب والبربر واتخذ من قرطبة حاضرة لامارته •

وكان شاعرا جيد النظم · ناثرا فصيح البيان · قوى الترسل · عالما بالشريعة لقد كانت الاندلس يوم دخلها عبد الرحمن متعبة مجهدة تتطلع الى زعامة قوية ، والى شخصية ممتازة توحد كلمتها وتام شملها .

وكان عبد الرحمن هو البطل الذى جدد الاندلس وبعث دولة الامويين بعد سقوطها في الشرق .

توفى عام ۱۷۲ ھـ ٠

\*\*\*

# أ **بومسلم لخراسا بی** بسالرحمن أبومسلم

شخصية جارفة . نادرة . قلما تمر فى التاريخ الا فى مراحل متباعدة . استطاع فى سنوات قليلة . وفى سن العشرين ان يحدث انقلابًا ضخما كان بعيد الأثر فى التاريخ الاسلامى كله ، حين نقل الخلافة من بيت الى بيت . والحكم من دولة الى أخرى . فانهزمت العربية الخالصة . وانتصرت الفارسية الجديدة .

اكتشفه « ابراهيم الامام » عندما قدمه اليه « سليمان بن كثير » كبير الدعاة في الدعوة السرية العباسية ، وكان يعمل مع ابنى معقسل العجلي • فلما رآه الامام أسماه عبد الرحمن بن مسلم ، وزوجه ، وقال له «لا يتم الامر الا بذلك كما وجدته في الكتب» ونسبه الى بنى العباس.

وهو فارسى . ولد بأصبهان . ورحل فى السابعة من عمره الى الكوفة . ولم يلبث ابراهيم الامام ، أن سلمه مقاليد الدعوة فى خراسان. وانفذه الى أبى موسى السراج ، والى كبار الدعاة هناك . وكتب له كتابا يعد من أقوى الدعائم فى نجاحه :

« يا عبد الرحمن : انك رجل سنا آل البيت فاحفظ وصيتى ، وانظر هذا الحى من اليمن فأكرمهم . وحل بين أظهرهم . فان الله لا يتم هذا الامر الا بهم . وانظر هذا الحى من ربيعة فاتهمهم فى أمرهم . وانظر الى هذا الحى من مضر فانهم العدو القريبالدار فاقتل من شككت فى أمره . ومن كان من أمره شبهة . ومن وقع فى نفسك منه شىء . وان استطعت الا تدع بخراسان لسانا عربيا فافعل ، وأيما غلام بلغ خمسة أشبار تتهمه فاقتله ، ولا تخالف هذا الشيخ ولا تعصه . وأذا اشكل عليك أمر فاكتف به منى » .

والشيخ هو « سليمان بن كثير » وقد قتله أبو مسلم آخر الامر حين لامسه الشك فيه ، واستطاع أبو مسلم بما أوتى من صفاته الشخصية المتازة أن يصبح كل شيء في هذه الدعوة وأن يوقع مضر في ربيعة ، ويستفيد هو من خصومتهم ووقيعتهم ، وأمكن بذلك أن يضرب ملك بني أمية الضربة القاضية ، وأن يفير مجرى التاريخ ،

وكان « أبو مسلم » على هذه السن الصغيرة ، غاية في الحسزم والهيبة . وقد أعطاه كتاب « أبراهيم الامام » قوة على أن يزيل من طريقه أى شخص . وأن يحقق الفاية التي طبعت عليها نفسه وهي

السيطرة . فقد كان لا يعرف العاطفة ، ولم يكن من الذين يبتسمون أو يلهون. ولم يتورع من القتل على الشبهة ، والفدر بأقرب الناس اليه.

واتيحت له براعة سياسية الى جانب هذه الشخصية المخوفة ، كما عرف كيف ينسق بمهارة معارك الحرب .

ويتبع هذا ما عرف عنه من أنه رجل لا مجال للمراة في حياته . فقد غلبت مطامع المجد والظفر بالساطان على نفسه ، وقد بلغ غاية غاياتها ، ثم كان المجد سببا في مصرعه .

وكان هذا القصير الحازم الاسمر ، العريض الجبهة ، الفصيح الطليق البيان ، انتقام القدر لمقتل الحسين من أمية ، فقوض دعائمها وهدم صرحها . .

سأله رجل عن السر في السواد فقال له: أن الرسول كان يلبسه ، ولم يلبث أن أشار إلى السياف بأن يقطع عنقه ، وبذلك أقام حوله سياحا من الهيبة والرهبة .

وأخرج أبو مسلم الدعوة العباسية من دور الاعداد بعد أن طال بها الوقت دون أن تجد قائدا . واستطاع ببراعته أن يفرق الجموع وأن يزيل من طريق الدولة الجديدة كل الاشواك .

وقيل: انه لما وصل الى خراسان « تشمر للدعوة واخف القدوم بالبيعة . ووجه كل رجل من اصحابه الى ناحية من خراسان . فكانوا يدورون بها كورة كورة . وبلدا بلدا فى زى التجار . فاتبعه عالم من الناس عظيم . فواعدهم لظهوره يوما سماه لهم . وولى على كل من بايعه فى كل كورة رجلا من أهلها · ويقدم اليهم بالاستعداد للخروج فى ذلك اليوم الذى سماه لهم . حتى جاب جميع ارض خراسان وجبالها واقصاها وادناها . وبلغ فى ذلك ما لم يبلغه اصحابه من قبله . واستتب له الامر على جهته وصار من أعظم الناس منزلا من شيعته . حتى كانوا يتحالفون به فلا يمنون ويذكرونه فلا يملون » .

وقد استطاع ابو مسلم أن يحقق ماتوقعه فيه الذين اختساروه ، فقد بلغ الذروة وانتصر ، ولكن ما كاد أن يتم هذا الامر حتى اخذ نجمه: في الافول ، فقد انتقم منه الذين جاء بهم الى الملك كأنما يكره الملوك من يحملهم الى الملك . وقد بدا ذلك بمرحلة من الدس والوقيعة انتهت بقتل المنصور له .

لقد تحول الموقف النفسى بين أبى مسلم من ناحية والسهاح والمنصور من ناحية أخرى ، بعد أن انتهت المعركة مع خصومهم ، بدأت معهم . لقد أحس هو أن خاتمة الجهد الضخم الذى بذله قد انتهت بالنسبة اليه الى لا شيء ، الا أن يرسل لمحاربة خصوم العباسيين واحدا بعد الآخر ويرسلل وراءه من يحصى عليه الفنائم . حتى قال كلمته المعروفة « أمين في الدماء خائن في الاموال » . وظل السفاح والمنصور يضربان به خصومهم . ويرسلانه في معركة وراء معركة علهم يتخاصان منه .

وسافر المنصور الى مقر ابى مسلم ليأخذ منه البيعة لنفسه بعد أن ولى الخلافة ، فضايقه أن وجد لابى مسلم نفوذا ضخما بين جنوده. ورأى الطاعة المطلقة من أتباعه له . ولمس أثره السيحرى في نفوس أصحابه واعجاب الناس في كل مكان به كبطل حطم دولة . وأقام دولة.

وضايق أبا مسلم كانسان ان كلا من السفاح والمنصور كان ينظر الى نفسه انه صاحب الدولة ومقيمها . وانهما لا يعترفان به ولا بحقه من تذليل الملك لهم . اضف الى ذلك أن أبا مسلم كان منتصرا في معركة ضخمة . وكان في سن الشباب الباكر . وأنه قد انتهى من المهمة التى كانت تملأ نفسه . فهنا منطقة فراغ . كيف تملأ ؟ لقد ملاها زهو الانتصار . وامتزج بها الحقد على « العباس» الذى كان متواريا هناك، ثم جاء اليوم فأصبح خليفة ، له المكان الاول في الدولة كلها . اليس هو الذى سهر وكد وجاهد وقاتل حتى المفهم هذا المكان .

اضف الى ذلك اشياء اخرى رآها المنصور من كبرياء ابى مسلم وتعاليه عليه ، كل هذا كون حالة من القلق النفسى والترقب والترصد. وكانما كان يطمع ابو مسلم أن يقتل المنصور . وكان فى خاطر المنصور نفس الرغبة .

وقد انتهى الامر الى غايته التي كان لابد أن ينتهي اليها .

وافضى المنصور ما فى صدره الى ابى مسلم قبل قتله ، وفيه ذلك الحقد الدفين الذى كان يملأ نفسه : لو أرسلنا أمة الفعلت ما فعلت . تتقدمنى فى موسم الحج . وتكتب بادئا باسمك . وتخطب اختى .

تلك جرائم ابى مسلم . . الذى كان فى الواقع قوة مستقلة بنفسها عن الخلافة ، كان معه الجند . وبذلك كان يخشى أن يحدث أى تغيير . فضلا عن احساسه بأنه هو صاحب الانقلاب .

ويبدو هنا العجب ، فهم الذين جعلوه منهم « آل البيت » ثم سحبوا هذا الاستحقاق بعد أن أتم مهمته .

وفي طريق الموت .. وفي موقفه تنكشف النفوس وتتعرى . وتدهب عنها الصولة وتسقط المهابة . وتبدو الصورة على طبيعتها البشرية العنيفة خالية من زيف المظهر وبريق السلطان . فهذا أبومسلم بين يدى المنصور قاب قوسين أو أدنى من الموت . وعبارات المنصور الملتبة تلقى عليه . ويحس هو الموت ويراه قريبا منه فتزول عنه كل معالم الجبروت والصولة . وتنمحى كل مظاهر الكبرياء والانفة وتنطوى تلك الصور التي كان فيها «أبو مسلم » طاغية يقتل على الظنة ، وتنحنى له الجباه . ولا يقف أمر دون ارادته الفاتكة . فتراه ذليلا ضارعا . وينجلى من الناحية الاخرى : الفدر والعسف وانتقاص الحقائق الواضحة .

أبو مسلم: لا يقال هذا لى بعد بلائى فى دولتكم وما كان منى ٠٠ من اعلام الاستلام

المنصور: لو كانت أمة مكانك لجززت تاصيتها · انما عملت ما عملت في دولتنا وبسلطاننا ولو كان ذلك اليك ما قطعت فتيلا ·

ابو مسلم: يا امير المؤمنين استبقني لعدوك .

المنصور: لا أبقاني الله اذن . وأي عدو أعدى لي منك .

وسقط أبو مسلم مضرجا في دمائه .. وانتهت حياته وهو في الخامسة والشلاثين من عمره . وانطوت صفحته على هله الصورة الرهيبة . حياة كلها دماء وحروب وخداع وغدر .

وكم قتل أبو مسلم على الظنة أناسا اتهمهم وشك فى تصرفاتهم وأقدارهم . وكم سهر الليالى يجالد القدر ليقيم دولة . غاذا ما قامت به كان هو وقودها .

ومقطع القول في هذا أن أبا مسلم استأمن فملأه الفرور بالنصر ولو كان ظل وفيا للذين عمل معهم لمضت الدولة قوية عزيزة ولظل له مكانه . .

🌟 ما رايت ما ترون الا بالاقلام فأجهدوا انفسكم في طلب العلم .

# أسربب الفرات

القاضى الذى قاد أساطيل الفتح ، والغقيه العالم الذى تحسول الى أمير من أمراء البحر بعد سن الستين ، ولد فى نجسوان ، ثم ذهب مع ابيه الى افريقية ، ثم عاد الى المشرق حيث زار الحجاز والعسراق ومصر فأمضى بها عشر سنوات ، تلقى الفقه على مالك بن انس فى المدينة . ومحمد بن الحسين فى بفداد ، وأشهب بن عبد العزيز فى مصر ، الف كتابه « الاسدية فى الفقة المالكى » وقد كان لرحاته هذه أثرهاالبالغ فى نفسه ومستقبله ، فقد احتشد حوله الطلاب فى كل مكان ، وكان يقول : « ضربنا فى طلب العلم آباط الابل ، واغتربنا فى البلاد ، ولقينا العلم خلف كانون أبيه ، ووراء سياج أمه ويريدون بعد ذلك أن يلحقونا » .

وقد كان له بلاغة وبيان . ولكنه كان بالعام اشهر . فقد كان من الصنف من العلماء الذين يصفر في أعينهم أهل الدنيا . ولا تملك عليهم سطوة السلطان السنتهم فيداهنوهم .

روى انه دخل هو وابو محرز على « المنصور » يوم نار على «زيادة الله » واستولى على القيروان ، وهما قاضيان فقال لهما: اخرجا عنى . أما تعلمان أن هذا البائس - يعنى « زيادة الله » - ظلم المسلمين ؟ أما أبو محرز فخالطه رعب ، وقال له : وأنه ظلم اليهود والنصارى، أما أسد بن الفرات فاله ملك جأشه وآثر أن يقول كلمة حق عن أن يسكت أمام صولة باطل ، فقال له : كنتم أعوانا له قبل هذا الوقت وأنتم وهو على مثل هذه الحال ، ولما وسعنا الوقوف عنه وعنكم فذلك سعنا الوقوف عنه وعنكم فذلك سعنا الوقوف عنه وحده ،

وفى عام ٨٢٧ خرج اسد بن الفرات على راس اسطول متجه صوب صقلية فى تسعمائة فارس وعشرة آلاف رجل من المجاهدين . ورست السفن فى ثفر « مازر » فى طرف الجزيرة الفربى وهو أقرب ثفورها الى افريقيا ، ثم نفذ على رأس جنده الى شرقى الجزيرة لمقاتلة الروم ، فهزم الروم فى معركة كبرى وغنم اسلابهم واستولى على عدة حصون داخل الجزيرة . ثم حاصر سرقوسة من البحر والبر . ووصل الى قلعة الكرات المنيعة فضرب الحصار حولها وبث السرايا . وامتد القتال من سرقوسة شرقى الجزيرة .)

ويروى المؤرخون أن «أسدا » هو الذي عرض نفسه ليخسرج مع الجيوش المحاربة فلما وثق « زيادة الله » من صدق عزيمته أذن له

بالخروج على أن يكون أمير ألجيش في هذه الفزوة . وقد أبقى له اسم القضاء فأصبح قاضيا أميرا . وهو ما لم يجتمع لأحد غيره في افريقية، شأنه في ذلك شأن يحيى بن أكثم حين كان يخرج بالصائفة الى أرض الروم . ومنذر بن سعيد قاضى الامويين بالاندلس .

وكان أسد قد فتح « قوصرة » وهي جزيرة صفيرة واقعة بين تونس وصقلية .

### \* \* \*

ولقد مضى اسد بن الفرات فى غزو صقلية ، غير أن القدر لم يمهله ليتم رسالته فقد استشهد حين ذاك وقد رآه بعض المعاصرين له وفى يده اللواء فحملوا عليه فقال للناس مشيرا الى جيش العدو قائلا: هؤلاء عجم الساحل . هؤلاء عبيدكم لا نهابهم . وحمل اللواء وحمل الناس معه فانهزم خصومه . فلما انصرف « اسد » رؤى والدم قد سال مع قناة اللواء على ذراعه حتى صار الدم تحت ابطه . وقد كان على ثقة من انه سيكسر جيش الروم مهما بلغ من الكثرة . وروى انه لما اشتد به الجوع . واضطر هو وجنوده الى أكل لحوم الخيل سسعى اليسه بعض من طلب منه الهدودة الى افريقيا ففضب وقال : ما كنت اليسه بعض من طلب منه الهدودة الى افريقيا ففضب وقال : ما كنت فقت حاكث المسلمين ، وفي المسلمين خير كثير . ثم مضى في عزمته فقت حاكث البلاد حتى استشهد في سرقسطة .

وتعطى وقائع حياة أسد بن الفرات صورة رائعة لشخصية هذا القاضى الذى أحب العلم . وشفف به , ففتح له باب المجد . وآمن بالجهاد حتى وهب نفسه له واندفع يطلب الاشتراك فى الحملة المتجهة الى صقلية وهو فى سن الستين فوكل اليه الحاكم قيادة الحملة فأبلى بلاء حسنا ، ومضى يجاهد فى عزم واصرار حتى ذلت له الصيعاب . وتأكد له الظفر . واستشهد وهو يحمل العلم والدم يسيل منه لا يبالى حتى لا يسقط اللواء من يده . وقد وصف نفسه عندما ولى أمارة الحرب بقوله: « والله يا معشر الناس ما ولى لى أب ولا أحد ولاية قط . وما رأى أحد من سلفى مثل هذا قط ، وما رأيت ما ترون الا بالاقلام فاجهدوا انفسكم واتعبوا أبدائكم فى طلب العلم وتدوينه وكابدوا عليه واصبروا على شدته » .

وقد توفى أسل بن الفرات شهيدا عام ٨٣٢ م ، ثم اتم المسلمون فتح الجزيرة بعد أن وصلتهم امداد من المجاهدين المفامرين . واسسوا بها امارة كانت تابعة لحكومة افريقية . ولبثت الدولة الاسلامية بها زهاء قرنين وأصبحت معقلا بحريا تخرج منه البعوث والحملات فتجوس خلال المياه الايطالية وتصل حتى روما .

# النعمادين مقرن

وكتب اليه: بلفنى أن جموعا من الاعاجم كثيرة قد جمعوا للكم بمدينة نهاوند فاذا أتاك كتابى هذا فسر بأمر الله وبعون الله وبنصرائله بمن معك من المسلمين ولا تؤتهم وعرا فتؤذهم ولا تمنعهم من حقهم فتكفرهم ولا تدخلنهم غيضة فأن رجلا من المسلمين أحب ألى من مائة الف دينار فسر في وجهك هذا حتى تأتى «ماه» فأنى قد كتبت الى أهل الكوفة أن يوافوك بها فأذا اجتمع اليك جنودك فسر الى « القيروان ، ومن جمع معه الاعاجم من أهل فارس وغيرهم •

#### \*\*\*

وكان « النعمان بن مقرن » من الذين استجابوا للدعوة الاسلامية عندما بزغ فجرها . واشترك في الوقائع كلها مع رسول الله . فلما ارتدت العرب بعد ان لحق الرسول بالرفيق الاعلى كان في مقدمة الفرسان الشجعان الذين حملوا اللواء للدفاع عن الاسلام والذود عنه.

وقد عرف بأنه فارس مقدام لا يعرف التردد ولا الفرار غير متسرع الالفرصة · كان على ميمنة أبى بكر حين خرج لقتال الذين منعوا الزكاة، فهزمهم بذى القصة · وكان الى جوار خالد في غزواته ·

ولما ولى سعد القيادة كان في المقدمة . برز في القادسية وفي فتع العراق العربي · وأبلي في حروب خوزستان ·

وولاه سعد جبایة الخراج ، وهو یحب الجهاد فکتب الی عمس طلب منه آن یدفع به فی نحسس العدو ، فلم یلبث عمس آن کتب الی سعد یقول :

ان النعمان كتب الى يذكر انك استعملته على جباية الخراج . وانه قد كره ذلك ورغب في الجهاد قابعث به الى اهم وجوهك .

#### \*\*\*

وكان « النعمان » من بين اعضاء وفد سمه الى « يزدجرد »

يطلبون اليه الاسلام او الجزية او المناجزة . فقد كان من اهل الراى والسلماسة والشلمجاعة . ويروى انه ها الذى رد على يزدجرد ، حين قال :

ما الذى اقدمكم على هذه البلاد . أتراكم جرأتم علينا لما تشاغلنا . بأنفسنا .

فوقف يدافع عن الاسلام في لسان بليغ . وعبارة اخاذة . قال :

« ان الله رحمنا فأرسل الينا رسولا يدلنا على الخبر . ويأمرنا به ويعرفنا بالشر وينهانا عنه . ووعدنا على اجابته خير الدنيا والآخرة . فلم يدع الى ذبك قبيلة الا صارت فرقتين . فرقة تقاربه وأخسرى تباعده ، ولا يدخل معه في دينه الا الخواص . فمكث بذلك ما شاء الله أن يمكث . ثم أمر أن ينبذ الى من خالفه من العرب وبدأ بهم وفعل فدخلوا معه جميعا . ثم امرنا أن نبدأ بمن يلينا من الامم فندعوهم الى الانصاف فنحن ندعوهم الى ديننا . وها دين حسن الحسن وقبح القبيح . فإن أبيتم قامر من الشر أهون من آخر شر منه ، الجزية . فإن أبيتم قامر من الجبر الله واقمتاكم عليه على أن تحكموا بأحكامه ونرجع عنكم . وشأنكم وبلادكم . وأن أبيتم بالجزية قبلنا ومنعناكم . والا قاتلناكم » .

ومضى كسرى يناقشه فى انفة . وهو يجيب عليه فى صرامة وقوة . حتى قال له : ارجعوا الى صاحبكم فأخبروه أنى مرسل له « رستم » حتى يدفنه ويدفنكم فى خندق القادسية . ولم يدعهم حتى حملهم التراب . ففرح به النعمان وذهب الى «سيعد» فرحا يقول : لقد جئناكم بأرضهم .

ولما تلاقى الفريقان واحتسدم القتال تحقق النصر للمسلمين وتحطمت مقاومة الفرس واندحروا وفروا .

ثم ولى « النعمان » ولاية «كسكر» فضاق بها . وكتب الى الخليفة يطلب اليه أن يقذف به فى حومة القتال فما هو وهذه الولاية . لقد كره الاقامة وضجر من الطمأنينة . وأحب أن يندفع فى ميدان الحروب يكابد الاهوال ويجالد الرجال .

واعتزم « يزدجرد » أن يثأر القادسية فجمع قواه ، وتأهب لمعركة فاصلة ، وكاد عمر أن يخرج من المدينة ليقف بنفسه في وجه الفرس، ثم رأى أن يختار رجلا يستطيع أن يواجه هذا الخطر فكان « النعمان » على نحو ماوصفنا في أول الفصل .

وسار النعمان على تعبئة حتى نزل قريبا من حصون اعدائه . وكبر المسلمون ثلاث تكبيرات زلزلت الاعاجم في ثلاثين الفا يقابلهم خمسون ومائة الف متحصنين في بروج ذات منعة .

وهاجمهم القعقاع ورمى المدينة بالنبال واظهر العزم على اقتحام الاسوار . وثبت لهم القعقاع حينا ثم اظهر الفرار وولى بجنده مدبرا فغرجوا فى أثره . وتابع القعقاع فراره . وتابع الفرس مطاردته . وخلت

نهاوند من حماتها ولم يبق بها الاحراس ابوابها ، فلما بعدوا عن المدينة. ولم يبق لهم مطمع في حماية حصونها ، فوجئوا وقد وقف المسلمون وثبتوا للقتال .

ولما حان للشمس ان تنحدر نحو المفيب ركب «النعمان» وجعل يعر على الرايات يشجع الناس ويحرضهم . ودعاهم أن يستعدوا فاذا كبر ثلاثا حملوا معه وقال فيما قال : « فاذا كبرت الثالثة فانى حامل ان شاء الله فاحملوا معى . اللهم أعز دينك وانصر عبادك . واجعل النعمان أول شهيد اليوم على اعزاز دينك ونصر عبادك » .

وكان معلما في وسط الجيش ببياض القباء والقلنسوة فلما كبر ثلاثا اندفع وفي يده اللواء فانقض على العدو انقضاض العقاب واخلف يطيح بالرءوس ويجندل الفرسان . وشد المسلمون حوله . ومضوا يقاتلون الغرس حتى تصافحوا بالسيوف . وقد سقط من جنود الاعداء عدد ضخم حتى كادت الارض تميد بالدماء ، وبينما هو يشق طريقه ذلق جواده في الدماء فصرعه واستجيب دعاؤه واستشهد .

ولكن المسلمين واصلوا الحرب . وحمل القعقاع اللواء وقتل الفيرزان قائد الفرس واخفى خبر مقتل النعمان عن المسلمين فاندفعوا في النصر حتى غايته .

وهكذا حقق النعمان أمنيته ومات شهيدا في حومة الوغي . بعد أن أمضى حياته مجاهدا في سبيل نصرة الحق .

وهو فى جماع صور حياته رمز لهذه الشخصية الاسلامية التى قدمت نفسها فداء لفكرة وهدف وغابة .

ولقد كان من ذلك النوع المكيث الذي لا يسرع الى الحرب حتى يثق من موقفه فضلا عن فهمه للروح العسكرية وتشبعه بها . وكان الى ذلك شجاعا مقداما لا يهاب شيئا فيه عزمة وفيه فداء وفيه ايمان بالشهادة والموت في سهيل الله ، لا يبالى على أى جنب كان في الله مصرعه .

وكان بعد نظره ، وسرعة خاطره ، وبراعة تدبيره من العوامل البعيدة الاثر في بروزه وعلو قدره •

الرجل الذي نقل أسطولا بحريا فوق التلال والهضاب لأول مرة في تاريخ الحرب •

### مجتث الفاتح

علم من اعلام الفتح استطاع ان يكتب استه بحروف من نور ويسجل فخرا للاسلام عجز عنه المسلمون ، وطمعوا فيه ، ورغبوا اليه ، منذ منتصف القرن الاول عندما اعد « معاوية » الشرواتي والصوائف لحصدا القسطنطينية من البر والبحر ، ثم عادت مرات ومرات خلال سنوات متوالية دون أن تنال شرف هذا الفتح الذي حققه محمد بعد ذلك بتسع قرون .

ومحمد الفاتح شاب استقبل حياته بأمل ضخم ورغبة ملأت عليه نفسه هي « فتح القسطنطينية » ، وهو أمر لم يكن يتخيله متخيل لانه أقرب الى المستحيلات . ولكن محمدا احال هذا الخيال المستحيل الى حقيقة نافذة . وفي هذا الحادث وحده نجد شخصية الرجل المفامر الطموح .

لقد كانت « القسطنطينية » رمز الحضارة الاوربية . ومالذ الديانة المسيحية . وكان الاستيلاء عليها عنوانا على تحول ، ورمزا على انقلاب . فمنذ وقعت القسطنطينية في قبضة الاتراك بدات صافحة جديدة من صفحات التاريخ في الشرق والفرب . وكان محمد هو كلمتها الاولى .

وهو عند كثير من الباحثين من اعظم صناع التاريخ . وقد عرف محمد الفاتح منذ شبابه بحبه للتفوق وميله للسيطرة والطموح وحسن معالجة الامور . وكان الاسكندر المقدوني هو الشبيخصية الاولى في تقديره . ولعل توليه الملك في سن الحادية والعشرين . ومباشرته الحكم في حياة أبيه مما جعله أكثر خبرة للامور وتجربة للرجال .

وقد ورث « محمد » عن أبيه الجلد والشميجاعة وشدة المراس ولصبر على المكاره وشغف منذ صباه بأمور الحرب ، ووضع الخطط الحربية وحصار المدن .

وقد اتاحت له هذه الوراثة مزيدا من كمال الشخصية . فقد كان ابوه من سلالة آل عثمان . وكانت أمه مسيحية فكأنما امتزج الشرق بالفرب في كيانه . ولذلك لم يكن متعصبا أو ضيق الافق . وعز فمحمد عن الترف . واحب الخشونة في طعامه وملبسه واخذ نفسه بالعظيم من الامر . فلم تكن له محظيات . ولم يكن يألف مجلس الندماء ، وكانت

المزلة والوحدة حبيبة الى نفسه فطهرت روحه من عوامل الاختلاط. التي عرفتها قصور الملوك والخلفاء ..

ووصف بأنه قمحى اللون متوسط الطول ، متين العضلات ، فارسا ، طموحا ، سريع البديهة • تعلم عدة لغات أجنبية • وحرص على قراءة سير المظماء والابطال وخاصة القياصرة •

ولذلك فانه ما كاد يبدأ في حملة القسطنطينية حتى أحكم الخطة . ودرس مختلف الاحتمالات ، ثم كتم اسراره حتى بدأ التنفيذ في قوة واحكام .

وكانت الحرب مدى شمسعفه ، حتى كان يسرع الى التعرف لكل جديد فى اساليبها واختراعاتها . وكأنما كانت فكرة افتتاح القسطنطينية تملا عليه حياته فعاش يحلم بها ويفكر فيها ويرسم لها الخطط .

ولعل ابرع ما فى خطته كلها نقل البواخر الحربية الضخمة من بحر الى بحر . ومن بوغاز الى بوغاز وفق اسلوب لم يعرف من قبال فى الحرب . حتى لقد فاجأ العدو اعنف المغاجأة . فأعجزه عن مقاومة خطة جريئة عجيبة لم يكن مستعدا لها أو يحسب حسابها .

#### \*\*\*

ولى الخلافة فى فبراير ١٤٥١ وهو ابن السلطان مراد • وقد روى انه عندما علم بخبر موت ابيه ١ امتطى جواده وقطع به مائة وعشرين ميلا فى فيافى آسيا الوسطى حتى بلغ الدردنيل ثم عبر الى غاليبولى •

وقد بدا يحقق فكرته بأن بنى قلعة فى منطقة « روميلى حصار » بعد أن عبر المضيق الى الشباطىء الغربى ، وفى ليلة وإحدة نقل عشرة الأف رجل من عماله وصناعه ليقيموا هذه القلعة ، وأرسل رسله فى شتى أنحاء مملكته يدعون كل راشد الى حمل السلاح ، وجمع وزراده وأعوانه وأعلنهم بعزامه على غزو « بيزنطة » والاستيلاء عليها ،

وكان قد درس قلاع القسطنطينية واسوارها المنيعة الضخمة . ومنها سورها الغربي الذي يبلغ طوله خمسة أميال من الحجر العسلد من فوقها قلاع ضخمة تقوم في صغين أو ثلاثة صفوف وهي التي شيدها الاباطرة والمتعاقبون صونا لعاصمتهم ورمزا لسطوتهم وبه استطاعت أن ترد ما تعاقب عليها من غارات القبائل المتبربرة .

وفكر محمد الفاتح في أن يعد سلاحاجديدا للحرب . فصنع مدفعا يقذف أكبر قديفة الى أطول مدى . وقد استطاع صنع هذه المدافيع الضخمة التي أطلق عليها « قذائف الصخور » بعسد أن نقل الكستل الضخمة من الحديد والنحاس من مصانعها في آسيا الصغرى الى حيث تقوم أمام أسوار القسطنطينية .

وأمضى الآلاف من الناس الايام والاسابيع والشهور المتمالية في تمبيد الطريق الى المدينة وفي صنع العربات التي تحمل المعاقع ، حشد

لجرها خمسين من الثيران القوية وفد نقلت في شهور طويلة في تسلق الهضابوالتلال والهبوط الى الوديان الى أسوار القسطنطينية التي شهدت ثلاثين فما من الحديد تتجه اليها ومضت المدافع تقذف الاسوار فتثير الغبار ثم تتركها وقد فتحت فجوات بها وامتد الحصيار • وأرسلت أوربا ثلاث سفن كبيرة لتدافع مع أهل القسطنطينية عن مدينتهم . هنالك بدأ أسطول محمد الفاتح المؤلف من مائة وخمسين سفينة صغيرة يقذف قطع الحديد وكرات النار على المراكب الداخلة الى الخليج ؛

ولكن محمدا الفساتح رأى أن ذلك كله لا يجدى فى دفع غارات المفيرين ولا فى كسب النصر الحاسم . لذلك فكر فى هذه الخطة العجيبة التى أذهلت خصومه وأدهشت المؤرخين على مر العصور ، فقد رأى أن ينقل أسطوله الواقف فى البحر فوق اليابسة وينزله فى الطرف الثانى من القرن الذهبى .

ولاول مرة ينقل اسطول بحرى فوق التسلال والهضاب ، فجىء بكتل ضخمة من الخشب ونشرت الواحا صنعت منها صناديق ، ووضع في كل منها سغينة من سفن الاسطول ، وجىء بألوف العسمال الذين اخذوا يعبسدون الطريق الجبلى المؤدى الى القرن الذهبى مخسترقا التلال ، وهو في نفس الوقت يفطى خطته بموالاة مدافعه ضرب اسوار القسطنطينية حتى يباغت العدو بالعمل الخطير .

فاذا كان الصباح نقل الاسطول البحرى وأنزل الى ميساه القرن الذهبي وقوجىء العدو بمشساهدة اسطول محمد الفساتح وهو يدق الطبول .

وظل الحصار مضروبا على المدينة ستة اسابيع .

وفى ليلة ٢٩ مايو ١٤٥٣ قرر محمد الفياتح مع رجاله مهاجمة المدينة ، واندفع الجنود الى ثفرة فى الاسوار فنفذوا منها الى المدينة ، ولم تلبث أن سقطت القسطنطينية بين أيديهم . وسيقط الامبراطور قسطنطين تحت الإقدام .

ولما دخل محمد الفاتح المدينة اتجه الى كنيسة إيا صوفيا . وقبل أن يدخل بابها سجد لله شكرا ثم حمل حفنة من ترابها ووضعها على راسه . فلما أتم صلاته ودعاءه نهض ودخل الكنيسة وإحالها مسجدا وجمع فيها رجاله فصلوا صلاة الفتح .

### تم السكتاب

# الفهرست

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | سو <b>ے</b><br>تصدیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3      | صندير<br>عمر بن الخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٧      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18     | على بن أبي طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٨     | خالد بن الوليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 74     | الحسين بن على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 77     | طارق بن زیاد<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۴.     | قتيبة بن مسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 44     | عقبة بن نافع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 47     | أبو عبيدة بن الجراح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 44     | محمد بن القاسم الثقفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13     | سعد بن أبي وقاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٥     | المثنى بن حارثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٩     | صلاح الدين الأيوبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٥     | أبو ذر الغفاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٨     | الحسن البصرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 71     | منذر بن سعید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 75     | عمرو بن العاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 77     | عمر بن عبد العزيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٧٠     | معاوية بن أبي سفيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧٤     | أبو جعفر المنصور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| YY     | مارون الرشيد<br>هارون الرشيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۸۳     | عبد الرحمن الناصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٨٦     | الحاجب المنصور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸٩     | <br>نور الدين الشهيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 78     | صقر قريش عبد الرحمن الداخل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 90     | أبو مسلم الحراساني عبد الرحمن أبو مسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 99     | برو المعدم التي المرات |
| 1.1    | النعمان بن مقرن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.5    | محمد الفاتج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



مطتابغ الدازالقومنية

١٥٧ شلى عبيد - روض الفرج

1.17 - 1.70 P